

منازلان في المنازلان المنا

إغراد مكتبتالرفضة المحيدرتية

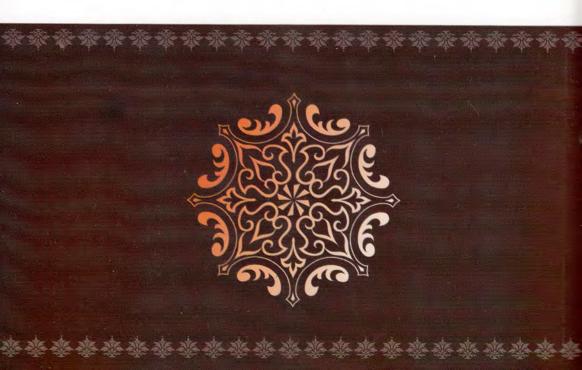

# العَبَبْنَالَعُلُونَ بَالْمُقَالِسِينَ

سلسلة في رحاب نهج البلاغة ـ ٢



راغراد مكتبتالرهضت المحيدريّية

### منازل الآخرة في نهج البلاغة

- الناشر: العتبة العلوية المقدسة
- إعداد: مكتبة الروضة الحيدرية
- تنضيد وإخراج : نذير هندي الكوفي
- عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة
- الـسنة: ۱٤٣٣هــ / ۲۰۱۲م

العتبة العلوية المقدسة، العراق. النجف الأشرف

هاتف: ۷۷۲٬۷۳۲٬۷۷۷ (۱۲۶۰)

لإبداء ملاحظاتكم يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني:
info@haydarya.com

بَعْدِينَ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ



#### تهيد

قال تعالى: ﴿ وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلاَّ لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ فَلَيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) تشير الآية الكريمة إلى ان الحياة الحقيقية هي الحياة الاخروية، وان الدنيا سراب وخيال ولا حياة حقيقية فيها.

ويدل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ﴾ (٢) على ان الانسان في هذه الدنيا مسافر، وسيرحل عنها إلى داره ومقره؛ وقد أشار أمير المؤمنين عليه إلى هذا وقال: «وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم وقد أوذنتم فيها بالارتحال

١- العنكبوت: ٦٤.

٢- الانشقاق: ٦.

وأمرتم فيها بالزاد»(١).

وقال عليه أيضاً: «فائما مثلكم ومثلها [أي الدنيا] كَسَفْر سلكوا سبيلاً فكأنهم قد قطعوه، وأمّوا علماً فكأنهم قد بلغوه...» (٢). وقال أيضاً: «انّ أهل الدنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا» (٣).

وللآخرة منازل استخرجناها من نهج البلاغة؛ فكان هذا الكتاب، وذلك لنأخذ العدّة، ولا يهجم علينا الموت ونحن في غفلة.

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٣.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٩٨.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٠٣.

# المنزل الأول المسوت

#### ١- شوق اللقاء:

ان شوق اللقاء والانس بالموت لمن أبرز صفات الأولياء، حتى ان الله تعالى قال في مقام الرد على اليهود الذين ادعوا كذبا وزورا الهم أولياء الله: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياء للله مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ﴾ (١) وذلك ان من كان صاحب عبة يتمنى لقاء محبوبه، فمن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق الحبة.

وهذا الشوق نراه في أمير المؤمنين على حيث كان يقول: "والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بشدي امه" (٢) ويقول أيضاً: "وائي إلى لقاء الله لمشتاق ولحسن ثوابه لمنتظر راج" (٣) ويقول تارة اخرى: "وان أحب ما أنا لاق الى الموت" (٤).

ولًا بشره رسول الله عَيْمَا الله عَيْمَا الله عَلَيْهِ بالسهادة، وسأله عن صبره حينذاك قال المَيْهِ : «يارسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر»(٥).

١ – الجمعة: ٦.

٢- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٥.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٢.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٠.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٦.

وهذه الخلق تجسدت في أولاده وأحفاده، ولذى نرى القاسم ابن الامام الحسن الحيلا في كربلاء رابط الجاش مستبشراً ببشارة الشهادة وقائلاً لعمه الحسين الحيلا لما سأله عن الموت: «ياعم أحلى من العسل» وهكذا كان أصحاب الحسين الحيلا حيث وصفهم بقوله: «يستأنسون بالمنية دونى استئناس الطفل بلبن امه».

هذا الحب وهذا الشوق من أبرز صفات العارفين، وقد وصفهم أمير المؤمنين الميلا في كتاب كتبه إلى معاوية يتهدده بهم: «متسربلين سرابيل الموت، أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم» (۱). وقال أيضاً فيهم: «ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب» (۱). وقال عليلا: «أين عمار وأين ابن التيهان وأين ذو الشهادتين، وأين نظراؤهم من إخوانهم الذين تعاقدوا على المنية (١). فهؤلاء هم الذين «صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحل الأعلى (١).

هذا وقد ورد في مصباح السريعة عن الإمام الصادق عليه في وصف المستاقين: «المستاق لا يستهي طعاماً، ولا يلتذ شراباً، ولا يستطيب رقاداً، ولا يأنس حميماً، ولا يأوي داراً، ولا يسكن عمراناً، ولا يلبس ليناً، ولا يقرّ قراراً، ويعبد الله ليلاً ونهاراً راجياً بأن يصل إلى ما

١-نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٢٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٢.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٣٧.

يشتاق إليه، ويناجيه بلسان شوقه معبراً عما في سريرته... ومثل المشتاق مثل الغريق ليس له همة الّا خلاصه، وقد نسي كل شيء دونه (١).

هذه الخصلة ربما لا تكون في كثير منّا، وليس ذلك الّاللحجب التي غطت قلوبنا، وأبعدتنا عن المعرفة وعن تذوق حلاوة الحجب، فعلينا أولاً: الدعاء بأن يرزقنا الله تعالى شوق لقائه، فقد ورد في زيارة أمين الله: «اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك... مشتاقة إلى فرحة لقائك» (٢). وكذلك ورد عن الإمام السجاد عليه في مناجاة المريدين: «وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون» وفي مناجاة الحبين: «الهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك... وشوقته إلى لقائك» وفي مناجاة العارفين: «الهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم».

وثانياً: استذكار نعم الله تعالى في الجنة والتفكر فيها، فقد قال أمير المؤمنين المثلية: «شوقوا أنفسكم إلى نعيم الجنة تحبوا الموت وتمقتوا الحياة» (٢) ويقول المثلية أيضاً بعدما وصف الجنة: «فلو شغلت قلبك أيها المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر المونقة، لزهقت نفسك شوقاً إليها، ولتحمّلت من مجلسي هذا إلى مجاورة أهل القبور استعجالاً بها» (١).

١- مصباح الشريعة: ١٩٦.

٢- مصباح المتهجد للطوسي: ٧٣٨.

٣- غرر الحكم رقم: ٥٧٩.

٤- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٦٥.

وثالثاً: التفكر في النعم الدنيوية التي هياها الله تعالى للإنسان، وكذلك نعمة ارسال الرسل والأنبياء لتقويم الانسان وهدايته، مما يدلل على شفقته وحبه للانسان، وهذا ما ورد على لسان أمير المؤمنين عليه لما سئل: بماذا أحببت لقاء الله؟ فقال: «لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت ان الذي أكرمني بهذا ليس ينساني، فأحست لقاءه»(١).

ومع هذا كله فأمير المؤمنين عليه الله يلفت انتباهنا إلى نقطة مهمة، وهي أن لا نتمنى الموت قبل أن نستعد له، فقد قال عليه : «ولا تتمن الموت اللا بشرط وثيق»(٢) أي لا تتمن الموت اللا وأنت واثق من أعمالك الصالحة، وتحصيل ما يوجب رفع الدرجات في الآخرة.

#### ٢ - ذكر الموت:

ان من أهم دواعي التنفير من الدنيا والتزود للاخرى ذكر الموت، قال أمير المؤمنين عليه في وصيته للإمام الحسن عليه "يابني أكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي بعد الموت إليه، حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك، وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك" ("). ويقول أيضاً: «طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب» (المعاد).

ويوصي عليه المسلمين عموماً ويقول: «وأوصيكم بذكر الموت،

١- البحار ٦: ١٢٧.

٢- نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٦٩.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٩.

واقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عمّا ليس يغفلكم، وطمعكم فيمن ليس يهلكم «(۱) وأيضاً: «أسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل أن يدعى بكم «(۲).

وقد وصف عليه خلّص صحابة رسول الله عَيَيْظِهُ وقال: «ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم»(٣).

ولذكر الموت فوائد كثيرة ومنافع جمة، وقد ورد ذكر بعضها في نهج البلاغة وهي:

#### الف: ترك اللهو واللعب:

قال أمير المؤمنين إليَّالإِ: «أما والله الي ليمنعني من اللعب ذكر الموت»(٤).

#### ب: ترك الشهوات والملاذ الدنيوية:

قال أمير المؤمنين إلياني: «ألا فاذكروا هادم اللذات، ومنغص المشهوات، وقاطع الامنيات عند المساورة للأعمال القبيحة» (٥) وقال إليانية: «فان الموت هادم لذاتكم، ومكدر شهواتكم، ومباعد طياتكم» (١) وقال إليانية: «اذكروا انقطاع اللذات، وبقاء التبعات» (٧).

وقال على على عهده للاشتر بعدما أمره بترك خصال: «ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك» (^).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٢.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٩٦.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٣٨.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٩٨.

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٩.

٧- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٢١.

٨- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥٣.

### ج: خشوع القلب:

قَال أمير المؤمنين عليه الله الحسن عليه الحسن عليه المساد المؤمنين عليه الموت المؤمنين عليه الموت المؤمنين عليه الموت ا

#### د: القناعة:

#### هـ: الأعمال الصالحة:

قال أمير المؤمنين عليا : «أما بعد فانّ من لم يحـذر ما هـو صـائر إليه، لم يقدم لنفسه مـا يحرزهـا» (٤). وقـال عليه : «ومـن ارتقـب المـوت سارع في الخيرات» (٥). وقال: «من تذكر بعد السفر استعد» (١).

#### ٣- حتمية الموت للإنسان:

ان من نتائج الانغمار في ملاذ الدنيا نسيان الموت، رغم ما نـرى من كثرة الموتى حولنا، فكأنّ الموت فيها على غيرنا كتب، وهذه آفة لابد أن نتخلص منها ونتيقن بأتنا ميتون، وهذا ما أمر به أمـير المـؤمنين عليه ابنه الإمام الحسن عليه عيث أمره بإحياء قلبه بالمواعظ وبـصفات أخر،

١-نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٣١.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٣٢.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٣٩.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥١.

٥- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٧.

٦- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٧١.

ثم قال: «وقرّره بالفناء» (١) ويأمرنا بذلك أيضاً ويقول: «فحقّقوا عليكم نزوله ولا تنتظروا قدومه» (٢).

وتقريراً لذلك يذكر أمير المؤمنين علي شواهد ممن مات من الأنبياء والعظماء ويقول: «فلو ان أحداً يجد إلى البقاء سلماً أو لدفع الموت سبيلاً، لكان ذلك سليمان بن داود علي الذي سُخر له مُلك الجن والانس مع النبوة وعظيم الزلفة، فلما استوفى طعمته، واستكمل مُدّته، رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصبحت الديار منه خالية، والمساكن معطلة، ورثها قوم آخرون، وان لكم في القرون السالفة لعبرة»(٣).

ان الموت يلازمنا ولا ينجو منه أحد، يقول أمير المؤمنين عليه الناد الله الناد من الموت من خافه، ولا يعطى البقاء من أحبه الله الوالدنيا دار مني لها الفناء، ولأهلها منها الجلاء الله الوصينا عليه ويقول: «فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار المقدور على أهلها الزوال (1) ويذكرنا بان الدنيا «كل مدّة فيها إلى انتهاء، وكل حيّ فيها إلى فناء (٧) والله تعالى وعد نفسه وألزمها بذلك، قال عليه الحمام موعده، والفناء غايته (٨).

١- نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٣١.

٢ - المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٦.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٢.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٣٨.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٤٥.

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٥٢.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٩٨.

٨- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦٥.

وهذه الحتمية وهذا اللزوم لا ينفعه الفرار، إذ ان «الأجل مساق النفس والهرب منه موافاته» (۱) وذلك لان «الموت طالب حثيث لا يفوته المقيم، ولا يعجزه الهارب» (۲) وقد قال عليلا أيضاً: «وأنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو الزم لكم من ظلكم، الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوى من خلفكم» (۱) وأخيراً يوصي ابنه الإمام الحسن المليلا ويذكره ويقول له: «وانك طريد الموت الذي لا ينجو منه هاربه، ولابد الله مدركه» (۱).

#### ٤- سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت:

ربما يغتر الانسان ويغفل رغم إذعانه واعترافه بأصل الموت، ولكن يزعم انّ بينه وبين الموت مسافة، وانّه غير مدركه بهـذه الـسرعة، فهـو في غفلة عنه، ولم يجعله من أولويات مهامّه وأموره التي لابد أن يفكر فيها.

ان كلام أمير المؤمنين عليه مشحون بتذكير سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت، فيقول عليه : «ان غداً من اليوم قريب، ما أسرع الساعات في اليوم، وأسرع الأيام في الشهور، وأسرع المشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر»(٥).

ويقول أيضاً: «الأمر قريب والاصطحاب قليل» (١٠).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٤٩.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٢٢.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٨.

٦- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٦٩.

ويقول: «الرحيل وشيك» (۱) «ما أقرب الحيّ من الميت للحاقه به، وأبعد الميت من الحيّ لانقطاعه عنه» (۲) «ولينظر امروٌ في قصير أيامه، وقليل مقامه، في منزل حتى يستبدل به منزلاً» (۱) «اذا كنت في إدبار والموت في اقبال فما أسرع الملتقى» (۱) ويحذرنا عليه ويقول: «فاحذروا عباد الله الموت وقربه» (۵) ويقول لابنه الحسن عليه (وكأنك عن قليل صرت كأحدهم» (۱).

والمتصفح لنهج البلاغة يجد الكثير من هذه العبارات التي تـذكّرنا بقرب الرحيل وسرعته، وإليك بعضها:

«أما بعد فان الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وان الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع»(٧).

«فكأن قد علقتكم مخالب المنية، وانقطعت منكم علائق الامنية، ودهمتكم مفظعات الأمور، والسياقة إلى الورد المورود»(^).

«فائها [أي الدنيا] والله عمّا قليل تزيل الثاوي الساكن، وتفجع المترف الآمن... فلا يغرنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها»(٩).

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ١٧٧.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢١٤.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٩٠.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧.

٦- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٨.

٨- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٤

٩- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٢.

«وما هو الّا الموت أسمع داعيه، وأعجل حاديه» (١). «ما أقرب اليوم من تباشير غد» (٢).

«واعلموا انّ ملاحظ المنية نحوكم دانية، وكاتكم بمخالبها وقد نشبت فيكم، وقد دهمتكم فيها مفظعات الأمور ومعضلات المحذور»(۳).

ولترسيخ هذه الفكرة في أذهاننا وقلوبنا يستخدم أميرالمؤمنين النائج اسلوب التشبيه، فتارة يشبّه سرعة انقضاء الدنيا ببقية الماء في الاناء ويقول: «ألا وانّ الدنيا قد ولّت حذاء، فلم يبق منها الّا صبابة كصبابة الاناء اصطبها صابها» (١) «ألا وانّ الدنيا قد تصرمت وآذنت بانقضاء... فلم يبق منها الّا سملة كسملة الإداوة، أو جرعة كجرعة المقلة، لو غزّرها الصديان لم ينقع» (٥).

وتارة يشبّه سرعة انقضائها بالظل ويقول: «فالها عند ذوي العقول كفيء الظل، بينا تراه سابغاً حتى قلص، وزائداً حتى نقص» (١). واخرى بالمسافر فيقول: «فالما مثلكم ومثلها كسَفْر سلكوا سبيلاً

واخرى بالمسافر فيقول: «فانما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأمّوا علماً فكأنهم قد بلغوه، وكم عـسى المجري إلى

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٣٣.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٠.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٠٤.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٤٢.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٥٢.

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٢.

الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها»(۱) «فائما أنتم كركب وقوف، لا يدرون متى يؤمرون بالسير»(۲). «ان أهل الدنيا كركب بينا هم حلّوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا»(۲) «وأنتم بنو سبيل على سَفَر من دار ليست بداركم»(٤).

وأخيراً التمثيل بالليل والنهار ومجيئ الشمس والقمر، إذ ان «الـشمس والقمر دائبان في مرضاته، يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد» (٥٠). «وان غائباً يحدوه الجديدان: الليل والنهار، لحريّ بسرعة الأوبة» (٢٠).

ويقول لابنه الإمام الحسن عليه واعلم ان من كانت مطيته الليل والنهار، فائه يُسار به وإن كان واقفاً، ويقطع المسافة وإن كان مقيماً وادعاً (٧٠٠). ويقول عليه وانصرمت الدنيا بأهلها، وأخرجتهم من حضنها، فكانت كيوم مضى وشهر انقضى (٨٠٠).

فلماذا هذه الغفلة باانسان، ألا تعلم انّ «نفس المرء خطاه إلى أجله» (٩) و «رب مستقبل يوم ليس بمستدبره، ومغبوط في أول ليله قامت

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٩٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٧.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٠٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٣.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٩

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٣.

٧- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٨- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٠.

٩- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٦٩.

بواكيه في آخره» (١) وليس هذا الّا من طول الأمل والاغترار بالدنيا، إذ «لو رأى العبد الأجل ومسيره لأبغض الأمل وغروره» (٢).

وهذا ما ينبهنا عليه أمير المؤمنين عليه ويقول: "قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال، وحضرتكم كواذب الآمال، فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة، والعاجلة أذهب بكم من الآجلة»("). وهذا هو سبب هلاك الماضين حيث يقول عليه ("أنما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم، وتغيّب آجالهم»(١٠).

فعلينا أن نستعد ونخشى حلول الموت ونحن في غفلة عنه، كما قال أمير المؤمنين عليها إلى «فبادروا العمل وخافوا بغتة الأجل» وهذا ما نبيّنه في الفقرة التالية.

#### ۵- الاستعداد للموت:

بعدما قررنا قلوبنا بالفناء، وأثبتنا لها الموت وسرعة حلوله، لابد أن نستعد له ونأخذ حذرنا منه، فقد قال أمير المؤمنين عليه واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوماً صيح بهم فانتبهوا، وعلموا انّ الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فانّ الله لم يخلقكم عبثاً ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار الّا الموت أن ينزل به... وانّ قادماً يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العُدّة، فتزودوا في الدنيا ما

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ٣٧٠.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٢٥.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٢.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٤٧.

تحرزون به نفوسکم غداً»<sup>(۱)</sup>.

وقال لابنه الحسن النه الحسن النه الحسن النه الحسن النه الحسن النه المراد المثوى، ويأمر غيره بالتجهيز ويقول: «تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العُرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد»(٢). ويقول النه الموت وقربه، وأعدوا له عدته، فائه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل، بخير لا يكون معه شر أبداً، أو شر لا يكون معه خير أبداً»(١).

وقال على في وصف أحبّ العباد إلى الله تعالى عبد: «أعدّ القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهوّن الشديد»(٥).

وكثيراً ما نرى في نهج البلاغة الأمر بمبادرة الموت والاستعداد له، ونشير فيما يلى إلى بعضها:

قال على الله عبداً سمع حكماً فوعى... وبادر الأجل، وتزوّد من العمل»(٦).

وقال على التاليا: «وبادروا أمر العامة وخاصة أحدكم وهو الموت، فانّ الناس أمامكم، وانّ الساعة تحدوكم من خلفكم»(٧).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٦٣.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٠٤.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٦

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٧٥.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦٧.

وقال على الله الله المعاد، وسابقوا الآجال، فانَ الناس يوشك أن ينقطع بهم الأمل، ويرهقهم الأجل، ويُسدّ عنهم باب التوبة»(١).

وقال عاليماليا : «وبادروا الموت وغمراته، وامهدوا لـه قبـل حلولـه، وأعدوا له قبل نزوله... وبادروا آجالكم بأعمالكم، فانكم قوم مرتهنون بما أسلفتم، ومدينون بما قدّمتم، وكأن قد نزل بكم المخوف، فـلا رجعة تنالون، ولا عثرة تقالون»(۲).

#### ٦ - الاحتضار وسكرة الموت:

قال الله تعالى في محكم كتابه: ﴿وَجِاءَتْ سَكْرَةُ الْسَمَوْتِ بِالْسَحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾(١).

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْسَمَلائِكَةُ يَـضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿ كَلاَّ إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ \* وَالْتَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَساقُ ﴾ (١).

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٣.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٠.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٩٣.

٤ - ق: ١٩.

٥- الأنفال: ٥٠.

٦- القيامة: ٢٦ - ٣٠.

ابتداء من الاحتضار تبدأ رحلة الانسان الاخروية، وهي عقبة مهولة ومصيرية، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وحقيق بالانسان أن يستعد لها، ويطيل النظر حولها ليسلم من فزعاتها، إذ «ان للموت لغمرات هي أفضع من أن تستغرق بصفة، أو تعتدل على عقول أهل الدنيا»(١).

وقد ورد في نهج البلاغة موارد مختلفة لوصف ساعة الاحتضار، وما يحيق بالانسان من شدائد ومصاعب، نوردها كما هي ومن دون تعليق إذ ان كلام الأمير إلى أبلغ في الموعظة من أي شرح وتعليق:

قال على النية في عُبر العفلة: «دهمته فجعات المنية في غُبر جماحه، وسنن مِراحه، فظل سادراً، وبات ساهراً في غمرات الآلام، وطوارق الأوجاع والأسقام بين أخ شقيق، ووالد شفيق، وداعية بالويل جزعاً، ولادمة للصدور قلقاً، والمرء في سكرة ملهية، وغمرة كارثة، وأنة موجعة وجذبة مكربة، وسَوقة متعبة»(٢).

وقال على النالية: «فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت، وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم، وتغيّرت لها ألوانهم، شم ازداد الموت فيهم ولوجاً، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، والله لبين أهله ينظر ببصره، ويسمع بأذنه على صحة من عقله، وبقاء من لبه، يفكّر فيم أفنى عمره، وفيم أذهب دهره. ويتذكّر أموالاً جمعها، أغمض في مطالبها، وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٢٠.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢.

المهنأ لغيره والعبء على ظهره، والمرء قد غلقت رهونه بها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيّام عمره، ويتمنّى انّ الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه. فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه وسمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه، ولا يسمع بسمعه، يُردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم، ثم ازداد الموت التياطأ به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين أهله، قد اوحشوا من جانبه، وتباعدوا من قربه، لا يُسعد باكياً ولا يُجيب داعياً(۱).

ويصف على النسان حال كونه طريح الفراش قد أيس منه أهله وأصدقاؤه: «فبينا هو كذلك على جناح من فراق الدنيا وترك الأحبة، إذ عرض له عارض من غصصه، فتحيّرت نوافذ فطنته، ويبست رطوبة لسانه، فكم من مهم من جوابه عرفه فعيّ عن ردّه، ودعاء مؤلم لقلبه سمعه فتصام عنه، من كبير كان يعظّمه، أو صغير كان يرحمه، وانّ للموت لغمرات هي أفضع من أن تُستغرق بصفة، أو تعتدل على عقول أهل الدنيا»(٢).

وقال على التاليخ: «فيوشك أن تغشاكم دواجي ظلله، واحتدام علله، وحنادس غمراته، وغواشي سكراته، وأليم إرهاقه، ودجو أطباقه، وجشوبة مذاقه»(٣).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٠٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٠.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٩.

وقال على النها في وصف تلك الشدائد: «فائكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم وسمعتم وأطعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا، وقريب ما يطرح الحجاب»(۱).

فعلينا التفكر في هذه الأوصاف الموحشة والاستعداد والاستعاذة بالله تعالى، فقد ورد في الدعاء: «اللهم أعني على سكرات الموت» أعنى على غمرات الموت» (٢).

وفي مناجاة الإمام زين العابدين عليه الأمان عند سكرات الموت، وعند مفارقة الروح، وعند معاينة الموت» وعلينا بالأعمال التي تخفف سكرات الموت من قبيل: الاحسان إلى الاخوان، صلة الرحم، بر الوالدين، ترك الذنوب، صوم أربعة وعشرين يوماً من رجب أو صوم آخر رجب، وغيرها من الأعمال المذكورة في مظائها.

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٠.

٢- المصباح للطوسي: ٥٦٨.

# المنزل الثاني القـبر

قال أمير المؤمنين عليه (واذكر قبرك، فان عليه ممرك) ولما كان راجعاً من صفين مرّ على قبور بظاهر الكوفة فخاطبهم وقال: «يا أهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة، والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل العربة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرط سابق، ونحن لكم تبع لاحق (٢٠).

هذا المنزل أيضاً مهول وعظيم، والانسان لو سلم من المنزل الأول وهو الموت والاحتضار، لاستقبله هذا المنزل الموحش الذي يجمع عدّة أهوال، وقد وردت الاشارة إلى بعضها في نهج البلاغة نذكرها فيما يلي:

#### ١ – وحشة القبر وضيقه وغربته:

قال أمير المؤمنين عليه إلى المؤمنين عليه إلى المؤمنين عليه المؤمنين عليه المؤمنين المؤمنين المؤمنين وقد غودر في محلة الأموات رهيناً، وفي ضيق المضجع وحيداً... ثم أدرج في أكفائه مبلساً، وجذب

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٣.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٢٣.

منقاداً سلساً، ثم ألقي على الأعواد رجيع وصب، ونضو سَقَم، تحمله حفدة الولدان، وحشدة الاخوان إلى دار غربته، ومنقطع زورته»(۱).

وقال على المحود والعظوا فيها بالذين قالوا من أشد منّا قوة، حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركباناً، وانزلوا الأجداث فلا يدعون ضيفاناً، وجعل لهم من الصفيح أجنان، ومن التراب أكفان، ومن الرفات جيران، فهم جيرة لا يجيبون داعياً، ولا يمنعون ضيماً، ولا يبالون مندبة، إن جيدوا لم يفرحوا، وإن قحطوا لم يقنطوا، جميع وهم آحاد، وجيرة وهم أبعاد، متدانون لا يتزاورون، وقريبون لا يتقاربون، حلماء قد ذهبت أضغانهم، وجهلاء قد ماتت أحقادهم، لا يخشى فجعهم، ولا يرجى دفعهم، استبدلوا بظهر الأرض بطناً، وبالسعة ضيقاً، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة»(٢).

وقال على الله عن الأرض منزل وحدته، وعنط حفرته، فيا له من بيت وحدة، ومنزل وحشة، ومُفرد غربة»(٣).

وقال إليَّلاِ: «كفى واعظاً بمـوتى عـاينتموهـم، حملـوا إلى قبـورهـم

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٠.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٧.

غير راكبين، وانزلوا فيها غير نازلين، كاتهم لم يكونوا للدنيا عماراً، وكأنّ الآخرة لم تزل لهم داراً، أوحشوا ما كانوا يوطنون، وأوطنوا ما كانوا يوحشون»(١١).

وقال على التيلان الفيور] مقترب، وسكانها مغترب، بين أهل محلة موحشين، وأهل فراغ متشاغلين، لا يستأنسون بالأوطان، ولا يتواصلون تواصل الجيران، على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار»(٢).

وقال عليه في صفة أصحاب القبور بائهم لو نطقوا لقالوا: «كلحت الوجوه النواضر، وخوت الأجساد النواعم، ولبسنا أهدام البلى، وتكاءدنا ضيق المضجع، وتوارثنا الوحشة، وتهكمت علينا الربوع الصموت، فانمحت محاسن أجسادنا، وتنكرت معارف صورنا، وطالت في مساكن الوحشة اقامتنا، ولم نجد من كرب فرجاً، ولا من ضيق مساكن الوحشة اقامتنا، ولم نجد من كرب فرجاً، ولا من ضيق متسعاً»(٣).

### ١- جُسَّم الأعمال وتلازمها للإنسان:

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٥.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٠.

معاينة الحل وثواب العمل... والأرواح مرتهنة بثقل أعبائها، موقنة بغيب أنبائها، لاتستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سيئ زللها».

وأشار علي إلى التلازم القائم بين الانسان وبين عمله وقال إلي إلى التلازم القائم بين الانسان وبين عمله وقال إلي الأرض، فأسلموه فيه إلى عمله (١٠).

وقال على الحياة الدائمة، والدار الباقية» (\* قد ظعنوا عنها بأعمالهم إلى الحياة الدائمة، والدار الباقية» (\*) وقال على الباقية (\*) وقال على الباقية (\*) وقال على عن قبيح يستطيعون اندياداً (\*).

#### ٣ - ضغطة القبر:

قال أمير المؤمنين عليه الإنهاج : «وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون من ضيق الأرماس... واختلاف الأضلاع، واستكاك الأسماع، وظلمة اللحد، وخيفة الوعد، وغمّ الضريح، وردم الصفيح»(٤).

وقال على المالية : «وكأنْ قد صرتم إلى ما صاروا إليه... وضمكم ذلك المستودع» (٥٠).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٠٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٠.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٨.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٠.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٥.

ولشدة هذا الأمر وهوله كان الإمام الباقر عليه يتعوذ منه ويقول: «اللهم انّي أعوذ بك من عذاب القبر، ومن ضغطة القبر» (١).

### ٤- تناخر الأجسام:

وقال عليه الأرض عليهم فيه البرزخ سبيلاً سلّطت الأرض عليهم فيه فأكلت من لحومهم، وشربت من دمائهم، فأصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون، وضماراً لا يوجدون، لا يفزعهم ورود الأهوال، ولا يجزنهم تنكر الأحوال... فلو كانوا ينطقون... فقالوا: كلحت الوجوه النواضر، وخوت الأجساد النواعم، ولبسنا أهدام البلى... فانمحت عاسن أجسادنا، وتنكرت معارف صورنا... فلو مثلتهم بعقلك، أو كشفت عنهم محجوب الغطاء لك، وقد ارتسخت أسماعهم بالهوام فاستكت، واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت، وتقطعت الألسنة في فاستكت، واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت، وتقطعت الألسنة في كل جارحة منهم جديد بلى سمّجها وسهل طرق الآفة إليها،

١ - الكافي للكليني ٢: ٥٢٦.

٢- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٢.

مستسلمات فلا أيد تدفع، ولا قلوب تجزع، لرأيت أشجان قلوب، وأقذاء عيون، لهم في كل فظاعة صفة حال لا تنتقل، وغمرة لا تنجلي، فكم أكلت الأرض من عزيز جسد وأنيق لون، كان في الدنيا غذي ترف وربيب شرف، يتعلل بالسرور في ساعة حزنه، ويفزع إلى السلوة إن مصيبة نزلت به، ضناً بغضارة عيشه، وشحاحة بلهوه ولعبه "(۱).

وقال على في وصف أصحاب القبور وعدم التنزاور فيما بينهم مع قرب الجوار: «وكيف يكون بينهم تزاور، وقد طحنهم بكلكله البلى، وأكلتهم الجنادل والثرى»(٢).

## ٥- المساءلة في القبر:

من الشدائد التي تواجه الانسان في القبر سؤال منكر ونكير اياه ومحاسبته، ولذا يُلقّن الميّت قبل الدفن وبعد الدفن.

قال أمير المؤمنين عليه (حتى إذا انتصرف المشيّع، ورجع المتفجّع، أقعد في حفرته نجيّاً لبهتة السؤال، وعثرة الامتحان»(٢).

وقد قال أبو ذر بي الله الم وقف على قبر ابنه: «ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، فليت لك ولكن بكيت عليك، فليت شعري ما قلت وما قبل لك»(٤).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٢٠.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٥.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢.

٤- من لا يحضره الفقيه للصدوق ١: ١٨٥ ح٥٥٨.

نسأل الله تعالى أن يعيننا في اجتياز هذا المنزل الصعب بمنه وكرمه، ويوفقنا لأداء الفرائض والتمسك بأذيال آل محمد الهيلي ، فقد ورد في الحديث: «إذا مات المؤمن دخل القبر معه ستة أوجه، كل واحد أجمل وأعطر وأنظف من باقي الوجوه، فتستقر الوجوه الستة في ستة مواضع عن يمينه وشماله وخلفه وقدامه والى جانب قدميه، وأحلاها وأطيبها إلى جانب رأسه، فاذا أناه السؤال أو العذاب من كل جانب منعه وجه من الوجوه الستة، ويسأل الوجه الأجمل باقي الأوجه: من أنتم جزاكم الله منتي خيراً؟ فيقول الوجه المستقر على يمين المؤمن: أنا الصلاة، ويقول الوجه المستقر على المؤمن أنا الزكاة، ويقول المواجه لوجه المؤمن: أنا البر ويقول المحدة ومن أنت بجمالك والإحسان للاخوة المؤمنين، ثم يسأله الجميع عن نفسه ومن أنت بجمالك البهي الفائق العطر؟ فيقول: أنا ولاية آل محمد الهيلي (۱).

ومن هذا المنزل يبدأ البرزخ حيث قال تعالى: ﴿وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢) وقد قال الصادق عليه إلى الكني والله اتخوف عليكم في البرزخ، قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة (٣).

أعاذنا الله وجميع المؤمنين من أهواله بمنّه وكرمه، وببركة شفاعة محمد و آل محمد المراتيج .

١- البحار ٧٦: ٩٧ ح٢.

٢ – المؤ منون: ١٠٠.

٣- الكافي للكليني ٣: ٢٤٣.

# المنزل الثالث يــوم القيامــة

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ (٢).

وهذا المنزل أشد وأفظع من باقي المنازل، وفيه تعيين مصير الانسان إلى الجنة أو إلى النار، قال أمير المؤمنين عليه (وبالقيامة تُزلف الجنة، وتُبرز الجحيم للغاوين، وانّ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى، قد شخصوا من مستقر الأجداث، وصاروا إلى مصائر الغايات، لكل دار أهلها، لا يُستبدلون بها ولا يُنقلون عنها (٣).

١ - الحج: ١ - ٢.

۲- عبس: ۳۶ – ۳۷.

٣- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٦.

وهي منزلة مهولة إذ لما ينفخ في الصور «تزهق كل مهجة، وتبكم كل لهجة، وتنبكم كل لهجة، وتذل الشم الشوامخ، والصم الرواسخ، فيصير صلدها سرابا رقرقاً، ومعهدها قاعاً سملقاً، فلا شفيع يشفع، ولا حميم ينفع، ولا معذرة تدفع» (1).

وقال عليها، والوقوف عندها» (٢) ومنازل مخوفة مهولة، لابد من الورود عليها، والوقوف عندها» (١) «إذا رجفت الراجفة، وحقت بجلائلها القيامة، ولحق بكل منسك أهله، وبكل معبود عبدته، وبكل مطاع أهل طاعته» (١) «واعلم ان أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة، ومشقة شديدة، والله لاغنى بك فيه عن حسن الارتياد، وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر» (٥).

ومن الأهوال التي يواجهها الانسان في هذا المنزل:

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٧.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٥.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٠٤.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٢.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

# ١- البعث من القبور ونفخ الصُّور:

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي السَّورِ نَفْخَهُ وَاحِدَةٌ \* وَمُحِلَتِ الأَرْضُ وَالْحِدَةُ \* وَمُحِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً \* فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ \* وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ (١).

في هذه العقبة المهولة تبعثر القبور، ويخرج الانسان وتجتمع أجزاء جسمه من كل مكان، قال أمير المؤمنين المثلان : «حتى إذا تصرمت الامور وتقضّت الدهور، وأزف النشور، أخرجهم من ضرائح القبور، وأوكار الطيور، وأوجرة السباع، ومطارح المهالك سراعاً إلى أمره، معهطعين إلى معاده»(٢).

وقال عليه المحتى إذا بلغ الكتاب أجله، والأمر مقاديره، وألحق آخر الخلق بأوله، وجاء من أمر الله ما يريده من تجديد خلقه، أماد السماء وفطرها، وأرج الأرض وأرجفها، وقلع جبالها ونسفها، ودك بعضها بعضاً من هيبة جلالته ومخوف سطوته، وأخرج مَن فيها فجددهم بعد إخلاقهم، وجمعهم بعد تفريقهم "".

ولهول هذه العقبة كان يبكي منها الإمام السجاد علي ويقول: «أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً ثقلي على ظهري، أنظر مرّة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل

١ – الحاقة: ١٣ – ١٦.

٢-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٢

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٨.

امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة».

#### ۱ - الحاسبة:

قال الله تعالى ﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾(١).

وهذه العقبة أيضاً من أشد العقبات، حتى ان أمير المؤمنين عليه لل خانه أحد عماله خوّفه بيوم الحساب وكتب له: «أوما تخاف نقاش الحساب » (٢) وكتب عليه إلى معاوية ينصحه : « وخذ أهبة الحساب» (٣).

وقال على في وصف وقوف الناس للحساب: «رعيلاً صموتاً، قياماً صفوفاً، ينفذهم البصر، ويُسمعهم الداعي، عليهم لبوس الاستكانة، وضرع الاستسلام والذلّة، قد ضلّت الحيل، وانقطع الأمل، وهوت الأفئدة كاظمة، وخشعت الأصوات مهينمة، وألجم العرق، وعظم الشفق، وأرعدت الأسماع لزبرة الداعي إلى فصل الخطاب، ومقايضة الجزاء، ونكال العقاب، ونوال الثواب»(١٠).

وقال عليها إلى الله على الله الله الله الله والأخرين لنقاش

١ - الأنبياء: ١.

٢ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٤١.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ١٠.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢.

الحساب وجزاء الأعمال، خضوعاً قياماً قد الجمهم العرق، ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالاً من وجد لقدميه موضعاً، ولِنَفْسِهِ متعاً»(١).

وقال عليه: «ثم ميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال، وخبايا الأفعال، وجعلهم فريقين أنعم على هؤلاء وانتقم من هؤلاء» (٢٠). ويشير عليه إلى الدقة في الحساب ورعاية العدل والانصاف: «فلم يُجْز في عدله وقسطه يومئذ خرق بصر في الهواء، ولا همس قدم في الأرض الله بحقه، فكم حجة يوم ذاك داحضة، وعلائق عذر منقطعة »(٣).

وهذه الدقة في الحساب تشمل جميع الأمور ولا تغادر شيئاً: «انّ الله تعالى يُسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة، والظاهرة والمستورة، فإن يعدّب فأنتم أظلم، وإن يعف فهو أكرم»(1).

وقال على الله القصاص هناك شديد، ليس هو جرحاً بالمدى، ولا ضرباً بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه»(٥).

#### ٣- الصراط:

من العقبات المهولة والمصيرية في القيامة عقبة الصراط، وهو آخـر مرحلة من مراحل القيامة حيث منه الجواز إلى الجنة أو الوقوع في النار.

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٠١.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٨.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٢.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٧٦.

وكان من دعاء الإمام السجاد إليلا: "واكتب لي براءة من النار، وأماناً من العذاب، وجوازاً على الصراط» ومن دعاء الإمام الصادق التلا: "وسلمني على الصراط، وأجزني عليه" (١).

يقول أمير المؤمنين علي أي تبيين صعوبة المصراط وهوله: «واعلموا ان مجازكم على المصراط ومزالق دحضه، وأهاويل زلله وتارات أهواله»(٢).

ومن الأمور النافعة لجواز الصراط: حب أهل البيت عليه ، قال رسول الله عَلَيْهِ : «اثبتكم قدماً على الصراط اشدكم حباً لأهل بيتي السراط الشدكم حباً لأهل بيتي الشراط الشدكم حباً لأهل بيتي الشراط الشدكم حباً لأهل بيتي الشراط الشرط الشراط الشرط الشراط الشراط الشراط الشراط الشراط الشراط الشراط الشراط الشراط

ومنها إسباغ الوضوء، قال رسول الله ﷺ: «أسبغ الوضوء تمر على الصراط مرّ السحاب»(٤).

ومنها صلة الرحم وأداء الأمانة، فقد قال رسول الله عَلَيْهُ: «حافتا الصراط يوم القيامة الأمانة والرحم، فاذا مرّ الوصول للرحم والمؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة»(٥).

ومنها صلاة أول ليلة من رجب، وصيام ستة أيام من رجب،

١ - الكافي للكليني ٢: ٥٨٤.

٢-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٢.

٣- فضائل الشيعة للصدوق: ٤٨.

٤- البحار ٧٦: ٤ ح٨.

٥- عدة الداعي لابن فهد: ٨١.

وزيارة الإمام الرضا عليه حيث ورد عنه عليه: «من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يميناً وشمالاً، وعند الصراط، وعند الميزان»(۱).

## ٤- شهود يوم القيامة:

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِا

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ \* حَتَّى إِذَا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ اللَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ أَوَ لَهُ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ اللَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَما كُنْتُمْ تَسْتَرَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَما كُنْتُمْ تَسْتَرَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً عِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (٣).

وفي هذا الجال قال أمير المؤمنين عليه العلموا عباد الله ان عليكم رصداً من أنفسكم، وعيوناً من جوارحكم، وحفّاظ صدق يحفظون أعمالكم، وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا

١-الأمالي للصدوق: ١٠٦.

۲- النور: ۲۶.

۳- فصلت: ۱۹ – ۲۲.

یکنکم منهم باب ذو رتاج $^{(1)}$ .

وقال على النالية : «أعضاؤكم شهوده، وجوارحكم جنوده، وضمائركم عيونه، وخلواتكم عيانه» (٢). ومضافاً إلى شهادة الجوارح فهناك من الملائكة الكرام ممّن يحصي علينا أعمالنا، قال أمير المؤمنين على : «إن أسررتم علمه، وإن أعلنتم كتبه، قد وكل بذلك حفظة كراماً، لا يسقطون حقاً، ولا يثبتون باطلاً» (٢).

والله تعالى هو المحصي والشاهد فوق كل هؤلاء، قال عليه فلا المحلى التاليم وأحصى آثارهم وأعمالهم، وعدد أنفاسهم، وخائنة أعينهم وما تخفي صدورهم من الضمير، ومستقرهم ومستودعهم من الأرحام والظهور، إلى أن تتناهى بهم الغايات»(٤).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٧.

٢- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٩.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٩.

# المنزل الرابع الجنــة أو النــار

هذا المنزل هو نهاية المطاف، وآخر ما يصل إليه الانسان، وهو النهاية والمقرّ الخالد، قال أمير المؤمنين عليه إلا وانّ اليوم المضمار، وغداً السباق، والسبقة الجنة، والغاية النار»(۱). وقال عليه إ «فكفى بالجنة ثواباً ونوالاً، وكفى بالنار عقاباً ووبالاً»(۱). وقال عليه إلخنة غاية السابقين، والنار غاية المفرّطين»(۱).

وقال على التلانية : "واعلم انّ أمامك عقبة كؤوداً، المخف فيها أحسن حالاً من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالاً من المسرع، وانّ مهبطها بـك لا عالة على جنة أو على نار»(1).

وقال عاليًا إِنَّ اللهِ على الخير بحده النار، وما شر بشرٌ بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية "(°).

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٧.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٥- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٧٧.

ربما يتصور الانسان ان المسافة بينه وبين الجنة أو النار بعيدة، ولكن بعد لحاظ ما ورد من سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت، وبعد لحاظ قول أمير المؤمنين عليه (\* "وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار الا الموت أن ينزل به (\*) لرأينا ان المسافة قليلة جداً، وسرعان ما نصبح إمّا من أصحاب النعيم أو في العذاب الأليم.

قال أمير المؤمنين عليه في وصف الجنة: «درجات متفاضلات، ومنازل متفاوتات، لا ينقطع نعيمها، ولا يظعن مقيمها، ولا يهرم خالدها، ولا يبأس ساكنها» (٢).

وقال عليه الله الما الطاعة فأثابهم بجواره، وخلّدهم في داره، حيث لا يظعن النزّال، ولا تتغيّر بهم الحال، ولا تنوبهم الأفزاع، ولا تنالهم الأسقام، ولا تعرض لهم الأخطار، ولا تشخصهم الأسفار»(٣).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٦٣.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٤

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٨.

من غير تكلّف فتأتي على منية مجتنيها، ويُطاف على نزّالها في أفنية قصورها بالأعسال المصفّقة والخمور المروّقة (١٠).

وقال عاليلان «في دار اصطنعها لنفسه، ظلّها عرشه، ونورها بهجته، وزوّارها ملائكته، ورفقاؤها رسله» (٢٠).

علماً بان دخول الجنة لا يكون بالتمنيات الخادعة، بل يحتاج إلى جد وجهاد وعمل دؤوب ومعرفة وطاعة للأثمة الهداة، قال عليه المهالي المباهم في الجنة اللّا من عرفهم وعرفوه "("). وقال عليه إلى الله الله الله الماراً تخسم المدنيا زاكية، وأعينهم باكية، وكان ليلهم في دنياهم نهاراً تخسم الجنة واستغفاراً، وكان نهارهم ليلاً توحشاً وانقطاعاً، فجعل الله لهم الجنة ثواباً وكانوا أحق بها وأهلها، في ملك دائم ونعيم قائم "(1).

ومن جانب آخر نحتاج إلى ترك المحرمات والشهوات، فقد قال النار المالية الله المناق الله المناق النار المحرمات» (٥).

وقال على في وصف النار التي هي منزل العاصين: «وأما أهل المعصية فأنزلهم شرّ دار، وغلّ الأيدي إلى الأعناق، وقرن النواصي بالأقدام، وألبسهم سرابيل القطران، ومقطعات النيران، في عذاب قد

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٦٥.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٢.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٠.

٥- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٧.

اشتد حرّه، وباب قد اُطبق على أهله، في نار لها كلب ولجب ولهب ساطع، وقصيف هائل، لا يظعن مقيمها، ولا يُفادى أسيرها، ولا تُفصم كبُولها، لامدة للدار فتفنى، ولا أجل للقوم فيقضى (١٠).

وقال إليالا : «واتقوا ناراً حرّها شديد، وقعرها بعيد، حليتها حديد، وشرابها صديد» (٢٠).

وقال على النار، واعلموا الله ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحوا نفوسكم فائكم قد جربتموها في مصائب الدنيا، فرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار، ضجيع حجر، وقرين شيطان، أعلمتم ان مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضاً لغضبه، وإذا زجرها توتبت بين أبوابها جزعاً من زجرته، أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير، كيف أنت إذا التحمت أطواق النار بعظام الأعناق، ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد» (1).

وقال على المنافية : «نار شديد كلبها، عال لجبها، ساطع لهبها، متغيّظ زفيرها، متأجج سعيرها، بعيد خودها، ذاك وقودها، نحوف وعيدها، عمّ قرارها، مظلمة أقطارها، حامية قدورها، فظيعة أمورها» (٤).

وأخيراً نعوذ بالله من هذه البلية كما استعاذ منها أمير المؤمنين عليَّالِّإ

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٠٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٩.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٠.

وقال: «وأعظم ما هنالك بلية نزل الحميم، وتصلية الجحيم، وفورات السعير، وسورات الزفير، لافترة مريحة، ولادعة مزيحة، ولاقوة حاجزة، ولاموتة ناجزة، ولاسنة مسلّية، بين أطوار الموتات، وعذاب الساعات، الله والله واجعون، الله عائذون»(۱).

\* \* \*

هذا ما ورد في نهج البلاغة من ذكر منازل الآخرة، وهي الموت، والقبر، ويوم القيامة، والجنة أو النار، وبهذا المنزل ينتهي سفر الانسان، ويبدأ مرحلة جديدة من حياته الاخروية، فاما السعادة الدائمة أو الشقاء اللازم.

ويجدر بنا أن نذكر هنا ما ينفع أو يضر الانسان في هذه المنازل بحسب ما ورد من كلام أمير المؤمنين عليه في نهج البلاغة، لنفوز بالسعادة ولا نكون من الخاسرين، فان «أخسر الناس صفقة، وأخيبهم سعياً، رجل أخلق بدنه في طلب آماله، ولم تساعده المقادير على ارادته، فخرج من الدنيا بحسرته، وقدم على الآخرة بتبعته» (٢).

وان «أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالاً في غير طاعة الله، فورثه رجلاً فأنفقه في طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة، ودخل الأول به النار»(٣).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٢.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤١٨.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤١٧.

ولا يجد الانسان مجالاً لأداء المنجيات وترك المهلكات اللّ في ظرف الدنيا، إذ «بالدنيا تُحرز الآخرة» (۱). و «انّ الدنيا لم تُخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازاً لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار» (۱). «وأنتم بنو سبيل على سفر من دار ليست بداركم، وقد أوذنتم منها بالارتحال، وامرتم فيها بالزاد» (۱).

وكان يقول عليه وينادي بأعلى صوته: «أيها الناس انّما الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار، فخذوا من محركم لمقركم» (٤). ويقول عليه الله سبحانه جعل الدنيا لما بعدها... ولسنا للدنيا خلقنا، ولا بالسعي فيه أمرنا» (٥).

ويقول عليه إلى الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها» (١٠).

ولنذكر الآن ما عثرنا عليه في نهج البلاغة من ذكر المنجيات والمهلكات لتتم الفائدة.

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٦.

٢ - المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٣٢.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٠٣.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥٥.

٦- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٥١.

# المنجيات والمهلكات

قد أشار أمير المؤمنين إلي في طيات كلامه إلى ان الله تعالى أتم الحجة علينا وبين لنا ما يريد وما يكره، قال إلي : «واتخذ عليكم الحجة، وبين لكم محابة من الأعمال ومكارهه منها، لتتبعوا هذه وتجتنبوا هذه، فان رسول الله عَيَالِين كان يقول: ان الجنة حفّت بالمكاره، وان النار حفّت بالمهوات "(۱) وقال إلي : «ان الأمر واضح، والعلم قائم، والطريق جدد، والسبيل قصد» (۱) فعلينا الأخذ بما يريد والترك لما يكره.

#### ١- المنجيات:

قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْـحُسْنِي وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْـجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ﴾ (٣).

ان المنجيات في يوم القيامة كثيرة نشير إلى ما عثرنا عليه من كتاب نهج البلاغة:

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٧٦.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦١.

۳- يونس: ۲٦.

## ١ – العمل الصالح:

ان العمل يلازم الانسان في الآخرة وهو الذي يحدد المسار، قال المناخرة وهو الذي يحدد المسار، قال المنافقة (۱) «قد ظعنوا عنها [أي الدنيا] بأعمالهم إلى الحياة الدائمة والدار الباقية (۱) وقال المناخ (عامال العباد في عاجلهم نُصب أعينهم في آجلهم (۲).

والمهم في مجال العمل أن يكون مما ينفع في الآخرة، قبال أمير المؤمنين عليم الناظر بالقلب، العامل بالبصر يكون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله عليه أم له، فان كان له مضى فيه، وإن كان عليه وقف عنده "(").

وقال على الطلاب : «من شغل نفسه بغير نفسه تحيّر في الظلمات، وارتبك في الهلكات، ومدّت به شياطينه في طغيانه، وزيّنت له سيّء أعماله »(٤).

وينهانا علي أن نرجو الآخرة بغير العمل، حيث انّ: «العمل الصالح حرث الآخرة» (٥) ولذا يقول علي الآخرة بغير العمل... يحب الصالحين ولا يعمل عملهم» (١). وذلك لانّ «المرء مجزيّ بما سلّف وقادم على ما قدّم» (٧) و «ما قدّمت اليوم تقدم عليه غداً» (٨).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١١٠.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٤.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٧.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٣.

٦- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٤٠.

٧- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢١.

٨- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٣.

وهو التَّهِ كان دوماً يأمر بالمبادرة والاسراع في الأعمال الصالحة، حيث يقول: «وسابقوا فيها إلى الدار التي دعيتم إليها» (١).

ويقول على المنافية: «واتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم»(٢).

ويترحم على المبادر قائلاً: «رحم الله عبداً سمع حكماً فـوعى... قدم خالصاً، وعمل صالحاً... بادر الأجل، وتزود من العمل»(٣).

ويقول على الطلاب : «وبادروا آجالكم بأعمالكم، فانكم مرتهنون بما أسلفتم، ومدينون بما سلّفتم» (١٠).

ويقول عليه العلام العلام العلام عمراً ناكساً، أو مرضاً حابساً، أو موتاً خالساً»(٥).

وينبهنا عليه الأجل الأجل خير وسيلة للاهتمام بالعمل، إذ ان المتقين «استقربوا الأجل فبادروا العمل»(١).

ويـذكّرنا على الله بان ظرف الدنيا هو ساحة العمل، ولا مجال للانسان من العمل في غيره حيث «ان اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل» (٧). وفرصة العمل منحصرة في الدنيا لا غير، ويحذرنا

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٧٣.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٧٥.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٠.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٩.

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٣.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٤٢.

من فوت الفرصة، لذا يؤكد ويقول: «فليعمل العامل منكم في أيام مهله قبل ارهاق أجله، وفي فراغه قبل أوان شغله، وفي متنفسه قبل أن يؤخذ بكظمه، وليمهد لنفسه وقدمه، وليتزود من دار ظعنه لدار اقامته»(۱).

ويقول على الله الله الآن فاعملوا، والألسن مطلقة، والأبدان صحيحة، والأعظاء لدنة، والمنقلب فسيح، والجال عريض»(٢).

ويقول على التيليز: «فاعملوا وأنتم في نفس البقاء، والصحف منشورة، والتوبة مبسوطة، والمدبر يُدعى، والمسيء يُرجى، قبل أن يخمد العمل، وينقطع المهل، وتنقضي المدة، وتسدّ أبواب التوبة، وتصعد الملائكة»(٣).

ويكرر على نفس المضمون ويقول: «اعملوا رحمكم الله على أعلام بينة، فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام، وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ، والمصحف منشورة، والأقلام جارية، والأبدان صحيحة، والألسن مطلقة، والتوبة مسموعة، والأعمال مقبولة»(٤).

كما الله عليه العجب من غفلة الانسان وتقصيره في العمل ويقول: «ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه، ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه، ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم وقلة صبركم عمّا زوي منها عنكم، كأنها دار مقامكم وكأنّ متاعها باق عليكم» (٥).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٥.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٦.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٣٨.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٩٣.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٢.

ولذا ينبهنا ويقول على المناع المناع الله الله الله الله المناع وزاد في الأخرة خير ممّا نقص من الآخرة وزاد في الدنيا، فكم من منقوص رابح ومزيد خاسر»(١).

ويعطينا إلي مؤشرات لتمييز العمل الصالح من جهة، وتقييمه من جهة أخرى، فيقول إلي : «أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه» (٢) وقال إلي في وصف أخ له فيما مضى: «وكان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إلى الهوى فخالفه» (٣). ويقول إلي : «واعلموا الله ما من طاعة الله شيء الله يأتي في كره، وما من معصية الله شيء الله يأتي في شهوة، فرحم الله رجلاً نزع عن شهوته، وقمع هوى نفسه، فان هذه النفس أبعد شيء منزعاً، والها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى (١).

ويقول عليه الناظر بالقلب، العامل بالبصر، يكون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله عليه أم له، فان كان له مضى فيه، وإن كان عليه وقف عنده، فان العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح الل بعداً من حاجته، والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح، فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع»(٥).

وفي مجال تقييم العمل ينبهنا على تارة بعدم استصغار العمل

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١١٣.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٤٠.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٨٠.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٧٦.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٤.

الصالح والتهاون به مهما كان حجمه ويقول: «وافعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً، فانّ صغيره كبير وقليله كثير» (١١).

وتارة اخرى يأمر بعدم الطمأنينة إلى العمل وعدم استكثاره حيث يقول على ضفة المتقين: «لا يرضون من أعمالهم القليل ... يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل» (٢). ولا يستكثرونها إذ يعلمون ان أعمالهم مهما بلغت لا تجازي نعم الله، ولذا يحلف أمير المؤمنين علي ويقول: «فوالله لو حننتم حنين الوله العجال، ودعوتم بهديل الحمام، وجأرتم جؤار متبتلي الرهبان، وخرجتم إلى الله من الأموال والأولاد، التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده، أو غفران سيئة أحصتها كتبه، وحفظها رسله، لكان قليلاً فيما أرجو لكم من ثوابه، وأخاف عليكم من عقابه، تالله لو انماثت قلوبكم انمياثاً، وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دماً، ثم عمرتم في الدنيا ما الدنيا باقية، ما جزت أعمالكم ولو لم تُبقوا شيئاً من جهدكم – أنعمه عليكم العظام، وهداه اياكم للايمان» (٣).

وليعلم الله كلما ازدادت المعرفة بالله تعالى لاستحقر الانسان أعماله، يقول على في وصف الملائكة: «وانهم على مكانهم منك... وكثرة طاعتهم لك، وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم، ولزروا على أنفسهم، ولعرفوا الهم لم

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ٤١٠.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٩٣.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٥٢.

يعبدوك حق عبادتك، ولم يطيعوك حق طاعتك»(١١).

ولا منافاة بين الاشتغال بالأعمال الصالحة، وبين الانشغال بالكسب والعيش، إذ أولاً: "لا تجارة كالعمل الصالح" (٢). وثانياً: "من عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس (٢). وثالثاً: "قد تكفل لكم بالرزق وامرتم بالعمل فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله، مع الله والله لقد اعترض الشك ودخل اليقين، حتى كأنّ الذي ضُمن لكم قد فرض عليكم، وكأنّ الذي فُرض عليكم قد وُضع عنكم (١)، فلا داعي للتقصير في العمل بحجة التكسّب بل لكل منهما شأن مضافاً إلى كفالة الله تعالى.

وختاماً يجمع هذا كله قوله على الله الله معشر العباد، وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم، وفي الفسحة قبل الضيق، فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رهائنها، وأسهروا عيونكم، وأضمروا بطونكم، واستعملوا أقدامكم، وأنفقوا أموالكم، وخذوا من أجسادكم تجودوا بها على أنفسكم، ولا تبخلو بها عنها فقد قال الله سبحانه: ﴿إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُ كُمْ وَيُنْبِّتْ أَقْدامَكُمْ ﴾(٥) ... فبادروا بأعمالكم تكونوا مع

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٠٨.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٠٧.

٣-المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤١١.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٣.

٥- محمد: ٧.

جيران الله في داره، رافق بهم رسله، وأزارهم ملائكته، وأكرم أسماعهم أن تسمع حسيس نار أبداً، وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً ونصباً»(١).

#### ٢- الشهادتان:

قال أمير المؤمنين عليه (ونشهد أن لا إله الله، وحده لا شريك له، وانّ محمّداً عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول، وترفعان العمل، لا يَخفّ ميزان توضعان فيه، ولا يثقل ميزان تُرفعان منه (٢).

### ٣- طاعة الله تعالى:

ان طاعــة الله تعــالى هــي حــق الله علــى العبـاد، قــال أمير المؤمنين المِيلِا: «ولكنّه جعل حقّه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلاً منه، وتوسعاً بما هـو مـن المزيد أهله»(٣).

وهـي أيـضاً الأسـاس في النجـاة والفـوز والـسعادة، قـال أمـير المؤمنين التلا : «لا يُخدع الله عن جنته، ولا تنال مرضاته الل بطاعته» (١٠).

وقال عليه الله الله الله الله الله وطاعته، فائها النجاة غداً، والمنجاة أبداً»(٥).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٣.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢١٦.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٢٩.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦١.

وكتب على إلى الحارث الهمداني الله في الله في جمل أمورك، فإن طاعة الله فاضلة على ما سواها»(١).

وقال عاليًا إِنَّا الله سبحانه وضع الثواب على طاعته، والعقـاب على معصيته، ذيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته»(٢).

وقال عليه الحذر أن يراك الله عند معصيته، ويفقدك عند طاعته، فتكون من الخاسرين، وإذا قويت فاقو على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله»(٣).

وقال على الخالات الله الله الله الله الله الله ودخيلاً دون دثاركم، ودخيلاً دون شعاركم، والميفاً بين أضلاعكم، وأميراً فوق أموركم، ومنهلاً لحين وردكم، وشفيعاً لدرك طلبتكم، وجُنة ليوم فزعكم، ومصابيح لبطون قبوركم، وسكناً لطول وحشتكم، ونفساً لكرب مواطنكم، فان طاعة الله حرز من متالف مكتنفة، ومخاوف متوقعة، وأوار نيران موقدة» (أ).

والله تعالى قد بين الحجة ولم يبق لأحد عذراً إذ ان «للطاعة أعلاماً واضحة، وسبلاً نيرة ومحجة نهجة، وغاية مطلبة، يردها الاكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته»(٥).

١-نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٦٩.

٢ - المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٥٨.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٧٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٨.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣٠.

وقال عليه الله على طاعته، والله على طاعته، والمجانبة لمعصيته (١).

وأخيراً أنّ الله تعالى يساعد العباد على الطاعة، قال أمير المؤمنين الله يقول على المؤمنين الله يقول على الألسنة، ويثبّت الأفئدة، فيه كفاء لمكتف، وشفاء لمشتف»(٢).

طبعاً مع الاذعان بالتقصير وعدم التمكن من أداء حق الطاعة، قال عليه الله على رضى الله حرصه، وطال في العمل اجتهاده – ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له "".

### ٤ - التمسك بالثقلين:

وهما القرآن والعترة، كما ورد في الحديث المتواتر: «الي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا على الحوض».

# ألف: القرآن:

قال أمير المؤمنين عليه إليالا: «واعلموا الله ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم،

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٨.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢١٤.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢١٦.

واستعينوا به على لأوائكم، فان فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق، والغيّ والضلال، فاسألوا الله به، وتوجه وا إليه بجبه، ولا تسألوا به خلقه، انه ما توجّه العباد إلى الله بمثله، واعلموا انه شافع مشفّع، وقائل مصدّق، وانه من شفع له القرآن يوم القيامة شُفّع فيه، ومن مَحَلّ به القرآن يوم القيامة صُدّق عليه، فانه ينادي مناديوم القيامة: ألا ان كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه... وانّ الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن، فانه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره»(۱).

ويشير عليه إلى حتمية دخول الجنة لقارئ القرآن الّـا أن يكـون منافقاً يستهزئ بالقرآن، قال عليه «من قرأ القرآن فمـات فـدخل النـار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزواً» (٢).

### ب: العترة:

قال أمير المؤمنين عليه النظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم، فلن يخرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم في ردى، فأن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا» (٣).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٧٦.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢١٨.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٩٦.

وقال على المناه الأئمة قوام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة الآمن عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار الله من الكرهم وأنكروه (١).

ويقول الناب عن نفسه وهو سيد العترة: «فان أطعتموني فائي حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة»(٢).

وقال على النما مثلي بينكم مثل السراج في الظلمة، يستضيء به من ولجها، فاسمعوا أيها الناس وعوا، وأحضروا آذان قلوبكم تفهموا»(٣).

ويشير عليه إلى ان التمسك بالعترة لا ينفع لوحده، ومن دون طاعة الله والالتزام بالواجبات وترك المحرمات إذ: «ان ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لُحمته، وان عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته» (1).

فهكذا انسان - أي المتمسك بالقرآن والعترة وأوامر الله تعالى - إن مات شهيداً وإن لم يقتل، قال عليه الله على على فراشه وهو على معرفة حق ربه عزوجل، وحق رسوله وأهل بيته، مات

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٦.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٧.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٩٠.

شهيداً ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام اصلاته لسيفه»(۱).

#### ه – التقوى:

ان التقوى من الأمور النافعة جداً في الدنيا والآخرة، فانها في الدنيا راحة وطمئنينة وسكينة ونجاة من البلايا، وفي الآخرة النجاة والفوز برضى الرحمن، قال أمير المؤمنين الجلاق «التقى رئيس الأخلاق» (٢). وقال عالجلاً: «أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فانها النجاة غداً والمنجاة أبداً» (٢).

والتقوى لابد وأن تكون في جميع الأمور، فيما يتعلق بالرب، وما يتعلق بالناس، وما يتعلق بالطبيعة، كل بحسبه، قال أمير المؤمنين النهيلا: «اتقوا الله في عباده وبلاده، فانكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم» (١) هذا هو قمة الكمال، لكن مع هذا لابد أن لا يياس الانسان ويقول الي لا أتمكن، لان أمير المؤمنين النه يعلمنا ويقول لنا: «اتق الله بعض التقى وإن قلّ، واجعل بينك وبين الله ستراً وإن رق» (٥).

١ - بهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٠.

٢ المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٩٩.

٣ المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦١.

<sup>؛</sup> المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦٧.

المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٣٣.

وذلك لائه «لا يقلّ عمل مع التقوى، وكيف يقلّ ما يتقبل»(١).

والتقوى من النعم العظيمة والمجهولة، فائها أفضل من النعم الظاهرية، يقول أمير المؤمنين المنطبع إلى النابع النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن تقوى القلب (٢٠). لذا نرى الأولياء يعظمون موت القلوب أكثر من موت الأجساد، قال المنابع يعظمون موت أجسادهم، وهم أشد اعظاماً لموت قلوب أحيائهم (٣٠).

وهي خير زاد إلى معاد، ولما مرّ أمير المؤمنين عليه بالقبور التي كانت بظهر الكوفة وناداهم وتكلّم معهم، ثم قال: هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: «أما لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم انّ خير الزاد التقوى »(٤).

ومن كلامه على الجامع في التقوى قوله: «فاتقوا الله تقية من سمع فخشع، واقترف فاعترف، ووجل فعمل، وحاذر فبادر، وأيقن فأحسن، وعبر فاعتبر، وحُدّر فازدجر، وأجاب فأناب، وراجع فتاب، واقتدى فاحتذى، وأري فرأى، فأسرع طالباً، ونجا هارباً، فأفاد ذخيرة، وأطاب سريرة، وعمر معاداً، واستظهر زاداً ليوم رحيله وجه سبيله... فاتقوا الله تقية ذي لب شغل التفكر قلبه، وأنصب الخوف بدنه، وأسهر

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ٨٩.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٧٨.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٩.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٢٣.

التهجّد غرار نومه، وأظمأ الرجاء هواجر يومه، وظلف الزهد شهواته، وأوجف الذكر لسانه، وقدّم الخوف لأمانه، وتنكّب المخالج عن وضح السبيل، وسلك أقصد المسالك إلى النهج المطلوب، ولم تفتله فاتلات الغرور، ولم تعْمَ عليه مشتبهات الأمور، ظافراً بفرحة البشرى، وراحة النعمى، في أنعم نومه وآمن يومه»(1).

وقوله على النه الله الله الله الله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مُبلغ، ومعاذ منجح، دعا اليها أسمع داع، ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها، عباد الله ان تقوى الله حمت أولياء الله عارمه، وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم، وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب، والريّ بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل» (٢).

وقوله إليالا: «وأوصاكم بالتقوى، وجعلها منتهى رضاه، وحاجته من خلقه، فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده، وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه، وإن أعلنتم كتبه، قد وكل بذلك حفظة كراماً لا يسقطون حقاً، ولا يثبتون باطلاً، واعلموا الله من يتق الله يجعل له غرجاً من الفتن، ونوراً من الظلم، ويخلّده فيما اشتهت نفسه، وينزله

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٥٧.

منزلة الكرامة عنده»(١).

عليكم والموجبة على الله حقكم، وأن تستعينوا عليها بالله، وتستعينوا بها على الله، فانّ التقوى في اليوم الحرز والجُنّـة وفي غــد الطريــق إلى الجنة، مسلكها واضح، وسالكها رابح، ومستودعها حافظ، لم تبرح عارضة نفسها على الأمم الماضين والغابرين لحاجتهم اليها غداً، إذا أعاد الله ما أبدى، وأخذ ما أعطى، وسأل عمّا أسدى، فما أقل من قبلها وحملها حق حملها، اولئك الأقلُّون عدداً، وهم أهمل صفة الله سبحانه إذ يقول: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ﴾(٢) فأهطعوا بأسماعكم إليها، وأكظُّوا بجدَّكم عليها، واعتاضوها من كل سلف خلفاً، ومن كل مخالف موافقاً، أيقظوا بها نـومكم، واقطعـوا بها يـومكم، وأشعروها قلوبكم، وارحضوا بها ذنوبكم، وداووا بها الأسقام، وبادروا بها الحمام، واعتبروا بمن اضاعها، ولا يعتبرن بكم من أطاعها، ألا وصونوها وتصوّنوا بها»<sup>(٣)</sup>.

وقوله على الله المام والقوام، وقوله على الله الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها، واعتصموا بحقائقها، تَـوُلُ بكـم إلى أكنان الدعة، وأوطان السعة، ومعاقل الحرز، ومنازل العرز في يـوم تشخص فيـه

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨٣.

۲ - سبأ: ۱۳.

٣-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩١.

الأبصار، وتُظلم له الأقطار، وتُعطّل فيه صروم العشار»(١).

وقول على الله دواء داء قلوبكم، وبصر عمى أفدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء عشا أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم... فمن أخذ بالتقوى عزبت عنه الشدئد بعد دنوها، واحلولت له الأمور بعد مرارتها، وانفرجت عنه الأمواج بعد تراكمها، وأسهلت له الصعاب بعد أنصابها، وهطلت عليه الكرامة بعد قحوطها، وتحذبت عليه الرحمة بعد نفورها، وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها، ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها»(٢).

وقوله على الله عنه الله عنه الله عنه وذخيرة معاد، وعتى من كل ملكة، ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب، وينجو الهارب، وتنال الرغائب» (٣).

وأخيراً: «ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حَظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ، والمتجر الرابح، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم، وتبقّنوا انهم جيران الله غداً في آخرتهم، ولا تُردّ لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من لذة»(١٤).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٥.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٨.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٩.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧.

#### ٦- التوبة:

صحيح ان «ترك الذنب أهون من طلب التوبة»(١) ولكن قل من لا يتلوّث بدنس الذنوب والمعاصي طيلة حياته، لـذا فـتح الله تعـالى لنا باب التوبة والاستغفار، وضمن على نفسه القبول، فقال تعالى: ﴿قُلْ يا عِبادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُ سِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢).

وقد قال أمير المؤمنين عليا : «من أعطى التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطى الاستغفار لم يُحرم المغفرة» (٣). وبنفس المضمون قال عليا : «ما كان الله ... ليفتح على عبد باب التوبة ويُغلق عنه باب المغفرة» (٤).

والاستغفار مضافاً إلى الله سبب للمغفرة، كذلك سبب لزيادة الرزق، قال أمير المؤمنين عليه ( قد جعل الله سبحانه الاستغفار سبباً للدرور الرزق ورحمة الخلق، فقال: ﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرْسِلِ السَّاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ﴾ ( فرحم الله امرأ استقبل توبته، واستقال خطيئته، وبادر منيته ( ) .

وكان إليلا ينادي بأعلى صوته ويقول: «أفلا تائب من خطيئته

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ١٦٠.

٢- الزمر: ٥٣.

٣- نهج البلاغة، قصار الحكم: ١٢٨.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٥٥٨.

٥-نوح: ١٠ - ١١.

٦- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٤٣.

قبل منيته، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه»(١).

ويشير على إلى إلى ان التوبة من أفضل الأعمال في الدنيا قائلاً: «لا خير في الدنيا اللّا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات»(٢).

وأخيراً ان التوبة ليست لقلقة لسان فحسب، بل لها ضوابط وشروط، لان «المستغفر من ذنب وهو يفعله كالمستهزء بربه» كما قال الإمام الرضا عليه (٢٠). لذا نرى أمير المؤمنين عليه ذكر ضابطة الاستغفار والتوبة لرجل سمعه بحضرته يستغفر، فقال له:

«ثكلتك امك، أتدري ما الاستغفار؟ ان الاستغفار درجة العلين، وهو اسم واقع على ستة معان: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود إليه أبداً، والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عزوجل أملس ليس عليك تبعة، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها فتؤدي حقّها، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان، حتى يلصق الجلد بالعظم، وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية، فعند ذلك تقول أستغفر الله» (3).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٨.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٨٩

٣- عدة الداعي لابن فهد: ٢٥٠.

٤- نهج البلاغة، قصار الحكم: ٤٠٥.

#### ٧ الاخلاص:

قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ (١) والعمل الصالح هو العمل الخالص-كما في مجمع البيان-(٢).

الاخلاص هو قوام العمل وبدونه يفقد العمل محتواه ويصير وبالأعلى الانسان، وأمير المؤمنين عليه كلما يحتنا على العمل، يحتنا على الاخلاص أيضاً حيث يقول: «اعملوا في غير رياء ولا سمعة، فائه من يعمل لغير الله يكله الله إلى من عمل له»(٣).

والإمام على التبس كلامه هذا من قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ ﴾ ( أ ) وذلك لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُو يَصِلُ إِلى شُرَكَائِهِمْ ﴾ ( أ ) وذلك لانّ الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري، كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق على إلى ( أ ) .

وكان مما أوصى ابنه الإمام الحسن علي : «وأخلص في المسألة لربك فانٌ بيده العطاء والحرمان»(٢).

١- الكهف: ١١٠.

٢- مجمع البيان للطبرسي ٦: ٣٩٦.

٣- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٣.

٤- الأنعام: ١٣٦.

٥- المحاسن للبرقي ١: ٢٥٢ ح ٢٧١.

٦- نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٣١.

#### ٨- النيّة الحسنة:

ان الانسان ربما تفوته كثير من الصالحات لفوت زمانها أو لأي سبب آخر، فهنا تأتي النية لتحلّ محلّ العمل، فقد قال أمير المؤمنين النيلا: «من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه عزوجل وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقام اصلاته لسيفه»(۱).

وقال على النية والسريرة الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة»(٢).

وقد قال له بعض أصحابه: «وددت انّ أخي فلاناً كان شاهداً ليرى ما نصرك الله به على أعدائك، فقال له على إليالا : «أهوى أخيك معنا؟ قال: نعم، قال: فقد شهدنا، ولقد شهدنا في عسكرنا هذا قوم في أصلاب الرجال، وأرحام النساء، سيرعف بهم الزمان، ويقوى بهم الايمان» (\*\*).

ولذا كان على يؤكد على هذا الجانب ويدعو ويقول: «جعلنا الله واياكم ممن يسعى بقلبه إلى منازل الأبرار برحمته» (١) فقدم عليه السعي القلبي ودعا الله تعالى أن يجعله من هذا الصنف، وذلك لان العمل لاقيمة له لو جرّد عن النية الصالحة التي تدعمه وتسنده، ويؤيّده

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٠.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٨.

٣- المصدر نفسه، خطبة رقم: ١٢.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦٠.

قوله إليالية: «وبما في الصدور تجازى العباد»(١).

# ٩ - جهاد النفس:

وهو من أبرز صفات الأولياء، وله مصاديق متعددة أشار إلى جملة منها أمير المؤمنين عليلا كما ورد في نهج البلاغة، وهي كما يلي:

### ألف - محاسبة النفس:

ان من الأمور النافعة في مجال تهذيب النفس، والتدرج في مدارج الكمال، محاسبة النفس حتى الله ورد عن الامام الكاظم عليه الله قال: «ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فان عمل حسناً استزاد منه، وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب إليه»(٢).

وقد قال أمير المؤمنين على إلى وصف أهل الذكر: «فلو مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة، ومجالسهم المشهودة، وقد نشروا دواوين أعمالهم، وفرغوا لمحاسبة أنفسهم، وعلى كل صغيرة وكبيرة امروا بها فقصروا عنها، أو نهوا عنها ففرطوا فيها، وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم، فضعفوا عن الاستقلال بها، فنشجوا نشيجاً، وتجاوبوا نحيباً، يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف، لرأيت أعلام هدى، ومصابيح دجى، قد حفّت بهم الملائكة، وتنزلت عليهم السكينة، وفتحت لهم أبواب السماء، واعدت لهم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٧٤.

٢- تحف العقول للحراني: ٣٩٦.

فيه، فرضي سعيهم، وحمد مقامهم، يتسنمون بدعائه روح التجاوز رهائن فاقة إلى فضله، وأسارى ذلة لعظمته، جرح طول الأسى قلوبهم، وطول البكاء عيونهم، لكل باب رغبة إلى الله سبحانه منهم يد قارعة، يسألون من لا تضيق لديه المنادح ولا يخيب عليه الراغبون، فحاسب نفسك لنفسك، فان غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك»(١).

وقال علي الميالية: «من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر» (٢).

# ب - منع النفس عن المشتهيات:

قال أمير المؤمنين عليه في صفات المتقين: «إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب»(٣).

وقال عليه يسف جهاد نفسه الطاهرة قائلاً: «وأيم الله يميناً أستثني فيها بمشيئة الله عزوجل، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً»(1).

وقال على المنطق المعض الصحابه: «واعلم الله إن لم تردع نفسك عن كثير مما تحب مخافة مكروهه، سمت بك الأهواء إلى كثير من المضرر، فكن لنفسك مانعاً رادعاً، ولنزوتك عند الحفيظة واقماً قامعاً» (٥٠).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٢١.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٩٨.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٣.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٤٥.

٥- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٥٦.

وقال على المالية: «ولا ترخصوا لأنفسكم فتذهب بكم الرخص مذاهب الظلمة»(١).

وقال على الله عن شهوته، وقمع هوى نفسه فان هذه النفس أبعد شيء منزعاً، والها لا تنزال تنزع إلى معصية في هوى (٢).

وقال على في صفة أهل الآخرة: «قد ألـزم نفسه على العـدل، فكان أوّل عدله نفى الهوى عن نفسه»(٣).

# ج - ترك المعاصي وفعل الواجبات:

وقال عليمالي: «فمن شغل نفسه بغير نفسه تحيّر في الظلمات،

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٥.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٧٦.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٦.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٣٨.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥٣.

وارتبك في الهلكات، ومدّت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيّء أعماله»(١).

وقال عالياً في وصف المتقين: «أتعب نفسه لآخرته، وأراح النـاس من نفسه» (٢).

### د – ترويض النفس وتأديبها:

وقال عاليًا إذا الناس تولوا من أنفسكم تأديبها، واعدلوا بها عن ضراوة عاداتها (٤).

وقال على التيلان علم نفسه ومؤدّبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم (٥).

## هـ - اتهام النفس:

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٧.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٣.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٤٥.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٤٩.

٥- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٦٨.

ولا يمسي الَّا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً لها»(١).

وقال على في وصف المتقين: «فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، إذا زكّي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم منّي بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل ممّا يظنون، واغفرلي ما لا يعلمون»(٢).

# ١٠ - التفكّر:

قال أمير المؤمنين عليها إلى الله تقية ذي لب شغل التفكر قلمه (٤).

وقال عليه النعمة، للمحوا في عظيم القدرة، وجسيم النعمة، لرجعوا إلى الطريق، وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة، والأبصار مدخولة»(٥).

وقال على الله المنتفع امرؤ بنفسه، فائما البصير من سمع فتفكر، ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر، ثم سلك جدداً واضحاً يتجنب فيه المصرعة في المهاوي، والضلال في المغاوي،... فأفق أيها السامع من سكرتك...

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٧٦.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٣.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٥.

وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي ﷺ ممّا لابـدّ منـه ولا محيص عنه»(١).

وقال عليالا: «لا علم كالتفكر» (٢).

### ١١ - أداء الفرائض:

قال أمير المؤمنين عليه إلى الله وائض الفرائض، أدّوها إلى الله تؤدّكم إلى الجنة»(٣).

وقال إلجالا: «طوبي لنفس أدّت إلى ربها فرضها» (٤).

وقال على في عهده للأشتر: «أمره بتقوى الله وايثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد الّــا باتباعهــا، ولا يشقى الّـا مع جحودها واضاعتها» (٥).

وقال على المسلوات، وعالى الله عباده المؤمنين بالصلوات، والزكوات، ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات، تسكيناً لأطرافهم، وتخشيعاً لأبصارهم، وتذليلاً لنفوسهم، وتخفيضاً لقلوبهم، وإذهاباً للخيلاء عنهم، لما في ذلك من تعفير عتائق الوجوه بالتراب تواضعاً، والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً، ولحوق البطون بالمتون من

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٥٣.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٠٧.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦٧.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٤٥.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥٣.

الصيام تذللاً، مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى أهل المسكنة والفقر، أنظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر وقدع طوالع الكبر»(١).

وقال عليها، واستكثروا منها، وتقربوا بها، فائها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون الله وتقربوا بها، فائها كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ \* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْسُمُصَلِّينَ ﴾(٢) والها لتحت الذنوب حت الورق، وتطلقها اطلاق الربق، وشبّهها رسول الله عَيَيْلِهُ بالحمّة تكون على باب الرجل، فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خس مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن... وكان رسول الله عَيْلِهُ نصباً بالصلاة بعد التبشير له بالجنة لقول الله سبحانه: ﴿وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها ﴾(١) فكان يامر بها أهله ويُصبر عليها نفسه (٥).

ومنها الزكاة، فقد قال عليه الله الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الاسلام، فمن أعطاها طيّب النفس بها، فانها تجعل له

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٢.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧.

٣- المدثر: ٤٢ - ٤٣.

٤- طه: ١٣٢.

٥- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٩.

كفارة، ومن النار حجازاً ووقاية»(١).

ومنها الجهاد، قال على التاليان : «أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع الله الحصينة، وجُنته الواقية»(٢).

وقال عليمالية: «الجنة تحت أطراف العوالي» (٣).

ومنها الحج، قال عليه الوض عليكم حج بيته الحرام... جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته، وإذعانهم لعزّته واختار من خلقه سمّاعاً أجابوا إليه دعوته، وصدّقوا كلمته، ووقفوا مواقف أنبيائه، وتشبّهوا بملائكته المطيفين بعرشه، يُحرزون الأرباح في متجر عبادته، ويتبادرون عنده موعد مغفرته»(٥).

وقال على الله الله الله الله المتوسلون إلى الله... حج البيت واعتماره، فائهما ينفيان الفقر ويرحضان النذنب (٢٠). وقال على الله أيضاً في الحج: «جعله الله تعالى سبباً لرحمته ووصلة إلى جنته (٧٠).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٩.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٧.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٢٤.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٩.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١.

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٩.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٢.

ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال على المعروف الممال الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله كنفثة في بحر لجي "(١).

وقال عليه : «انّ أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيـديكم، ثم بألسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفاً، ولم ينكـر منكـراً، قلب فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه»(٢).

#### ١٢ - الصمت وحفظ اللسان:

قال أمير المؤمنين عليه (وليختزن الرجل لسانه، فان هذا اللسان جموح بصاحبه، والله ما أرى عبداً يتقي تقوى تنفعه حتى يختزن لسانه، لان وان لسان المؤمن من وراء قلبه، وان قلب المنافق من وراء لسانه، لان المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فان كان خيراً أبداه، وإن كان شراً واراه، وان المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له وماذا عليه، ولقد قال رسول الله عليه المنافق عبد حتى

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ٣٦٤.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٦٥.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٠٩.

يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»(١).

وقال لابنه الإمام الحسن عليه (وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك (٢).

وقال عليه الكلام في وثاقك ما لم تتكلّم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك، فرب كلمة سلبت نعمة "(").

وقال إلياني: «من كثر كلامه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قل حياؤه ومن قلّ حياؤه قلّ ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار... ومن علم انّ كلامه من عمله قلّ كلامه الّا فيما يعنيه»(١٤).

ومما ينبغي التحرز منه الاسراع في تقييم الناس بسبب زلاتهم، والحكم عليهم بالانحراف والزلل، قال عليه الله لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، وتأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلاً له على معافاته عمّا ابتلى به غيره (°).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٧٦.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٧١.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٣٩.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٤٠.

## ١٣ - الذكر:

انَ مما أوصى به أمير المؤمنين ابنه الحسن المنظم أن يعمر قلبه بذكر الله تعالى، فقال له: «فاتي اوصيك بتقوى الله... وعمارة قلبك بذكره»(١).

وقال على عند تلاوة قوله تعالى: ﴿رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ﴾ (٢) فقال: «انّ الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة... وانّ للذكر لأهلا أخذوه من الدنيا بدلاً، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه، يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنّما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذلك فكأنّما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الاقامة فيه، وحققت القيامة فيهم عداتها، فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا، حتى كأنهم يرون ما لا يسمعون ما لا يسمعون ها لا يسمون ها لا يسمعون ها لا يسمون ها ل

#### ١٤ - نبذ الدنيا:

قال أمير المؤمنين عليها : «فلتكن الدنيا أصغر في أعينكم من حثالة القرض وقراضة الجلم، واتعظوا من كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من

١- نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٣١.

۲-النور: ۳۷.

٣-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٢١.

بعدكم، وارفضوها ذميمة، فانها قد رفضت من كان أشغف بها منكم»(۱).

وقال على التاليز: «فأعرضوا عمّا يعجبكم فيها لقلة ما يصحبكم منها، أقرب دار من سخط الله، وأبعدها من رضوان الله، فغضوا عنكم عباد الله غمومها وأشغالها، لما قد أيقنتم به من فراقها وتصرف حالاتها» (٢٠).

وقال عليه النوم التأسي بالنبي عَلَيْ في تركه للدنيا، وأخيراً يشير عليه إلى لزوم التأسي بالنبي عَلَيْ في تركه للدنيا، حيث يقول: «فتأس بنبيك الأطبب الأطهر عَلَيْ أَنْ فيه اسوة لمن تأسى، وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره، قضم الدنيا قضماً ولم يعرها طرفاً... ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول: «يا فلانة – لاحدى أزواجه – غيبيه عني فائي إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، لكيلا يتخذ منها رياشاً، ولا يعتقدها قراراً، ولا يرجو فيها مقاماً، فأخرجها من النفس، وأشخصها عن القلب، وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئاً أبغض أن ينظر إليه وأن يُذكر عنده (1).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٣٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦١.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٢.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦٠.

## ١- الهلكات:

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُـوهُهُمْ فِي النَّـارِ هَـلْ ثُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (١).

قد استعرضنا فيما مضى مجموعة من الأعمال المنجية في يـوم القيامة مما ورد ذكرها في نهج البلاغة وربما فاتنا غيرها، أما الآن فلنـذكر المهلكات لنحترز منها، وهي كما يلي:

## ١ - متابعة الشيطان:

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيّـاً مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً ﴾ (٣).

إلى غيرها من الآيات الكريمة المحدّرة من متابعة الشيطان وجنوده، والمذكّرة بخدعه ومكره.

وقد قال أمير المؤمنين عليه أيضاً في التحذير منه: «فاحذروا عدو الله أن يُعديكم بدائه، وأن يستفزكم بخيله ورجله، فلعمري لقد فوق لكم سهم الوعيد، وأغرق لكم بالنزع الشديد، ورماكم من مكان

١- النمل: ٩٠.

۲- یس: ٦٠.

٣- النساء: ١١٩.

قريب، وقال رب بما أغويتني لأزينن لمم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قذفاً بغيب بعيد، ورجماً بظن غير مصيب، صدقه به أبناء الحمية، واخوان العصبية، وفرسان الكبر والجاهلية، حتى إذا انقادت له الجامحة منكم، واستحكمت الطماعية منه فيكم، فنجمت الحال من السرّ الخفي إلى الأمر الجليّ، استفحل سلطانه عليكم، ودلف بجنوده نحوكم، فأقحموكم ولجات الذلّ، وأحلّوكم ورطات القتل، وأوطأوكم أثخان الجراحة، طعناً في عيونكم، وحزّاً في حلوقكم، ودقّاً لمناخركم، وقصداً لمقاتلكم، وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدة لكم، فأصبح أعظم في دينكم جرحاً، وأورى في دنياكم قدحاً، من الذين أصبحتم لهم مناصبين وعليهم متالبين، فاجعلوا عليه حدّكم، وله جدّكم، فلعمر الله لقد فخر على أصلكم، ووقع في حسبكم، ودفع في نسبكم، وأجلب بخيله عليكم، وقصد برَجلِه سبيلكم، يقتنصونكم بكل مكان، ويضربون منكم كل بنان، لا تمتنعون بحيلة، ولا تدفعون بعزية» (۱).

وليعلم ان الشيطان يستخدم سبلاً وطرقاً مختلفة للاغواء، يشير الإمام عليه إلى بعضها قائلاً: «ان الشيطان يسنّي [أي يسهل] لكم طرقه ويريد أن يحلّ دينكم عقدة عقدة... فأصدعوا عن نزغاته ونفثاته (٢٠). وقال عليه (٤٠ دواعلموا ان الشيطان الما يسنّي لكم طرقه لتتبعوا عقبه (٣٠).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٢٠.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٣٨.

ومن مواقع حضوره التي يجب التجنب عنها: مجالسة أهل الهـوى، قال أمير المؤمنين النظير: «ومجالسة أهـل الهـوى منـساة للإيمـان ومحـضرة للشيطان»(۱).

ومنها الكبر والحمية والعصبية، قال إليه الله الحمية تكون في قلوبكم من نيران العصبية، وأحقاد الجاهلية، وانما تلك الحمية تكون في المسلم من خطرات الشيطان ونخواته ونزغاته ونفثاته... فالله الله في كبر الحمية وفخر الجاهلية، فائه ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان... فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم، وسوء عاقبة الكبر، فائها مصيدة ابليس العظمى، ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة، فما تكدي أبداً، ولا تشوي أحداً، لاعالماً لعلمه ولا مقلاً في طمره "(۲).

ومنها العجب، حيث قال على المالية: «واياك والاعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها، وحب الاطراء، فان ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه، ليمحق ما يكون من احسان المحسنين» (٣).

ومنها الجلوس في الأسواق، قال عليه الله ومقاعد الأسواق، فائها محضرة الشيطان، ومعاريض الفتن»(٤).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٥.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٩٢.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥٣.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٦٩.

ومنها الغضب، قال الها (واياك والغضب، فائه طيرة من الشيطان)(۱).

وقال الطِّلِدِ: «واحذر الغضب فائه جند عظيم من جند إبليس»<sup>(۲)</sup>.

ومنها التزيين والتسويف قال على العلى العصية ليركبها، ويمنيه التوبة ليسوّفها، حتى تهجم عليه منيّته عليه أغفل ما يكون عنها» (٣).

ثم ان لأتباع الشيطان مواصفات، يشير إليها أمير المؤمنين عليه قائلاً: «اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكاً، واتخذهم له أشراكاً، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر باعينهم، ونطق بالسنتهم، فركب بهم الزلل، وزيّن لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه، ونطق بالباطل على لسانه»(٤).

ومع هذا فائه سيتخلّى عنهم يوم القيامة ويتركهم بحسراتهم، قال النالية : «وزيّن سيئات الجرائم، وهوّن موبقات العظائم، حتى إذا استدرج قرينته، واستغلق رهينته، أنكر ما زيّن، واستعظم ما هوّن، وحـدّر ما امّن (٥٠). وقال النالية في الخوارج: «انّ الشيطان اليوم قـد

١- نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٧٦.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٦٩.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٧.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢

استفلّهم، وهو غداً متبرّئ منهم، ومخلّ عنهم»(١). كما ورد في القرآن الكريم عن لسان ابليس: ﴿إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحُقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمُ كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾(٢).

## ٢- الاغترار بالدنيا:

قال أمير المؤمنين عليها : «أيها الناس انّ الدنيا تغرّ المؤمّل لها والمخلد اليها، ولا تنفس بمن نافس فيها، وتغلب من غلب عليها»(٣).

وقال المَيْلِيدِ في صفة الغافلين: «أنسوا بالدنيا فغرتهم، ووثقوا بها فصرعتهم» (١٠).

وقال الناخية والقرون الخالية، الذين احتلبوا درّتها، وأصابوا غرّتها، وأفنوا علائمية والقرون الخالية، الذين احتلبوا درّتها، وأصابوا غرّتها، وأفنوا عدّتها، وأخلقوا جدتها، أصبحت مساكنهم أجداثاً، وأموالهم ميراثاً، لا يعرفون من أتاهم، ولا يجفلون من بكاهم، ولا يجيبون من دعاهم، فاحذروا الدنيا فائها غدارة غرارة خدوع، معطية منوع، ملبسة نزوع، لا يدوم رخاؤها، ولا ينقضي عناؤها، ولا يركد بلاؤها»(٥).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٨١.

۲- إبراهيم: ۲۲.

٣- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٧٨.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٨٨.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٩.

وقال على المناخ المناخ

وقال على في صفة الدنيا: «هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب لججك غرق، ومن ازورً عن حبائلك وفّق»(٢).

وقال على إلى أيضاً في وصفها: «تغرّ وتنضرٌ وتمرّ، انَ الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه والاعقاباً الأعدائه»(٣).

#### ٣- الغفلة:

قال أمير المؤمنين عليه إلا والي لم أر كالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها»(٤).

وقال عليه الله المناطق على كل ذي غفلة أن يكون عمره عليه حجة، وأن تؤدّيه أيّامه إلى شقوة»(٥).

وقال على الله الانسان ما جرّاك على ذنبك، وما غرّك بربك، وما آنسك بهلكة نفسك، أما من دائك بلول، أم ليس من نومتك يقظة، أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك، فلربما ترى الضاحي من

١- نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٣١.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٤٥.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٠٣.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٨.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٣.

حرّ الشمس فتظلّه، أو ترى المبتلى بألم يُمض جسده فتبكي رحمة له، فما صبّرك على دائك، وجلّدك على مصابك، وعزّاك عن البكاء على نفسك وهي أعزّ الأنفس عليك، وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة، وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته، فتداو مِن داء الفترة في قلبك بعزيمة، ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة، وكن لله مطيعاً، وبذكره آنساً، وتمثل في حال تولّيك عنه اقباله عليك، يدعوك إلى عفوه ويتغمّدك بفضله، وأنت متول عنه إلى غيره» (١).

وقال على العلاج من مستدرج بالاحسان إليه، ومغرور بالستر عليه، ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحداً بمثل الاملاء له»(٢).

ولسوء عاقبة الغفلة كان على الله يتعوذ بالله من الغفلة قائلاً: «ونحـن نستقيل الله عثرة الغفلة» (٣).

ومن نتائج الغفلة نسيان الآخرة كما ورد في كلام أمير المؤمنين المنافي : «قد غاب عنكم ذكر الآجال، وحضرتكم كواذب الآمال، فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة، والعاجلة أذهب بكم من الآجلة » (١٠) وقال المنافي : «ولكنكم نسيتم ماذكرتم، وأمنتم ما حُدرتم، فتاه عنكم رأيكم، وتشتت عليكم أمركم » (٥).

١-نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٢٢.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١١٠.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٦١.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٢.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٥.

ومن صفات الغافل الله «يتعلّل بالسرور في ساعة حزنه، ويفرع إلى السلوة إن مصيبة نزلت به، ضنّاً بغضارة عيشه، وشحاحة بلهوه ولعبه» (۱). بينا نرى ان أولياء الله على عكس ذلك، فالهم «إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صبّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علماً ان ازمة الأمور بيدك، ومصادرها عن قضائك» (۱).

## ٤ – الذنوب والخطايا:

قال أمير المؤمنين عليها إلى الأوان الخطايا خيل شُمُس حُمل عليها أهلها، وخلعت لُجمها، فتقحّمت بهم في النار»(٣).

وكان يحدّر أصحابه ويقول: «احذروا الذنوب المورّطة، والعيـوب المسخطة» (١٤).

ومن جملة الذنوب الاستخفاف بها، قال على الله الذنوب ما استخف به صاحبه (٥٠).

ومنها الكبر والحسد، قال عليه الحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحّم في الذنوب، والشرّ جامع مساوئ العيوب»(١٠).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢٢٠.

٢ - المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٢٢٦.

٣- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٦.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٢

٥- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٤٦٥.

٦- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٦٠.

وقال على الله الله على ابن امّه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما ألحقت العظمة بنفسه من عداوة الحسد، وقدحت الحمية في قلبه من نار الغضب، ونفخ الشيطان في أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به الندامة، وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة... استعيذوا بالله من لواقح الكبر كما تستعيذونه من طوارق الدهر، فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه ولكنه سبحانه كرّه إليهم التكابر ورضي لهم التواضع»(١).

ومنها العجب، قال عليه العجب، قال العجاب ضد الصواب، وآفة الألباب» (٤) وقال عليه : «واياك والاعجاب بنفسك، والثقة بما يعجبك منها، وحب الإطراء، فان ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه، ليمحق ما يكون من احسان الحسنين» (٥).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ١٩٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٥

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٦٧.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥٣.

ومنها الخيانة في الأمانة، قال عليه (ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة، ولم ينزّه نفسه ودينه عنها، فقد أحلّ بنفسه في الدنيا الخزي، وهو في الآخرة أذلّ وأخزى»(٣).

ومنها البغي والعدوان، قال إليالي في كتابه لمعاوية: «انّ البغي والزور يوتغان المرء في دينه ودنياه، ويبديان خلله عند من يعيبه» وقال التيليد: «لو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يخاف، لكان في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبه» (٥).

ومنها البخل، قال عليه البخل جامع لمساوى، العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء»(٦).

ومنها الحسد، قال عليه إلى المالية : «ولا تحاسدوا فان الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب» (٧).

## ه - الأمل:

قال أمير المؤمنين عليما إلى الله الناس انّ أخوف ما أخـاف علـيكم

١- نهج البلاغة، قصار الحكم: ٤١.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٥٧.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٦.

٤- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٤٨

٥- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٥١.

٦- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٦٨.

٧- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٥.

اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل، فأمّا اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسى الآخرة»(١).

فنسيان الآخرة من لوازم طول الأمل، كما ان ذكر الآخرة من لوازم تكذيب الأمل، يدل عليه قوله عليه الأبيان الأمل فلاحظوا الأجل (٢) وقال عليه أيضاً: «لو رأى العبد الأجل ومسيره، لأبغض الأمل وغروره» (٣).

كما ان من لوازمه الأخرى الغفلة والغرور، قال على التيلان الأمل أله الأمل فائه غرور، الذكر، فأكذبوا الأمل فائه غرور، وصاحبه مغرور»(1).

ومنها كونه خادع، قال عليَّلاٍ: «وأمله خادع له»(°).

ومنها الهلاك، قال المالي : «والما هلك من كان قبلكم بطول آمالهم» (٢).

ومنها سوء العمل، قال عليه إلى المال الأمل أساء العمل "(V).

ومنها تأخير التوبة قال عليه التيلان الله التكن ممن ... يرجّي التوبة بطول الأمل (^^).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٤٢.

٢- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١١٣.

٣- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٢٥.

٤- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٨٥.

٥- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ٦٣.

٦- المصدر نفسه، الخطبة رقم: ١٤٧.

٧- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٣٢.

٨- المصدر نفسه، قصار الحكم: ١٤٠.

## الخاتمة

## صفات أهل الآخرة

بعدما بيّنا منازل الآخرة كما ورد ذكرها في نهج البلاغة، وذكرنا المنجيات والمهلكات، يجدر بنا أن نذكر – ونحن في نهاية هذا الكتاب بعض صفات أهل الآخرة عن لسان أمير المؤمنين عليه في نهج البلاغة لتكون ميزاناً نقيس أنفسنا بها، ونرى هل نحن من أهل الآخرة أم لا؟!:

قال المنظر «واعلموا انّ عباد الله المستحفظين علمه، يصونون مصونه، ويفجّرون عيونه، يتواصلون بالولاية، ويتلاقون بالحبة، ويتساقون بكأس روية، ويصدرون برية، لا تشوبهم الريبة، ولا تُسرع فيهم الغيبة، على ذلك عقد خَلقهم وأخلاقهم، فعليه يتحابون، وبه يتواصلون، فكانوا كتفاضل البذر يُنتقى، فيؤخذ منه ويُلقى، قد ميّزه التحليص وهذبه التمحيص»(۱).

١- نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢١٤.

وقال عليه الحيا عقله، وأمات نفسه، حتى دق جليله، ولطف غليظه، وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق، وسلك به السبيل، وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة، ودار الاقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة، بما استعمل قلبه وأرضى ربه "(1).

وقال على الله المحسنهم الغربة آنسهم ذكرك، وإن صُبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علماً بأنّ أزمّة الأمور بيدك، ومصادرها عن قضائك»(٢).

وقال على النوف البكالي: «يانوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، اولئك قوم اتخذوا الأرض بساطاً، وترابها فراشاً، وماءها طيباً، والقرآن شعاراً، والدعاء دثاراً، ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح»(1).

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٢١٩.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٢٦.

٣- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٣١.

٤- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٩٩.

وقال إلى الله الله الله الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها، واشتغلوا بآجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا الله سيتركهم، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً، ودركهم لها فوتاً، أعداء ما سالم الناس، وسلم ما عادى الناس، بهم عُلم الكتاب وبه عُلموا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا، لا يرون مرجواً فوق ما يرجون، ولا مخوفاً فوق ما يخافون» (۱).

وقال على نفسه، فاستشعر الحزن، وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في على نفسه، فاستشعر الحزن، وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد، وهون الشديد، فنظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده، فشرب نهلاً، وسلك سبيلاً جدداً قد خلع سرابيل الشهوات، وتخلى من الهموم، إلا هماً واحداً انفرد به، فخرج من صفة العمى، ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى، ومغاليق أبواب الردى.

قد أبصر طريقه، وسلك سبيله، وعرف مناره، وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها، ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس، قد نصب نفسه لله – سبحانه – في أرفع الأمور، من

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٦.

إصدار كل وارد عليه، وتصيير كل فرع إلى أصله. مصباح ظلمات، كشاف غشوات، مفتاح مبهمات، دفاع معضلات، دليل فلوات، يقول فيفهم، ويسكت فيسلم.

قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه، وأوتاد أرضه قد الزم نفسه العدل، فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلّا أمّها، ولا مظنّة إلّا قصدها، قد أمكن الكتاب من زمامه، فهو قائده وإمامه، يحلّ حيث حلّ ثقله، وينزل حيث كان منزله»(۱).

وقال إليالاِ: «طوبي لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها

١ - نهج البلاغة، الخطبة رقم: ٨٦.

٢- المصدر نفسه، الكتاب رقم: ٢٧ .

بؤسها، وهجرت في الليل غُمضها، حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها، وتوسّدت كفّها، في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشّعت بطول استغفارهم ذنوبهم، أولئك حزب الله، ألا ان حزب الله هم المفلحون»(1).

١-نهج البلاغة، الكتاب رقم: ٤٥.

٢- المصدر نفسه، قصار الحكم: ٢٨٠.

وقال النظر في صفة المؤمن: «المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً، وأذل شيء نفساً، يكره الرفعة، ويشنأ السمعة، طويل غمه، بعيد همّه، كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، ضنين بخلّته، سهل الخليقة، ليّن العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد»(۱).



وهذا

آخر المطاف فيما يخص

منازل الآخرة في نهج البلاغة،

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.



١-نهج البلاغة، قصار الحكم: ٣٢٤.

# الفهرس

| الصفد      | العنوان                            |
|------------|------------------------------------|
| ٥          | نهيد                               |
| <b>Y</b>   | المنزل الأول: الموت                |
| <b>Y</b>   | 1- شوق اللقاء                      |
| ١.         | 1- ذكر الموت                       |
| 11         | ألف: ترك اللهو واللعب              |
| 11         | ب: ترك الشهوات والملاذ الدنيوية    |
| ۱۲         | ج: خشوع القلب                      |
| ۱۲         | د: القناعة                         |
| ۱۲         | هـ: الأعمال الصالحة                |
| ۱۲         | ٣- حتميّة الموت للإنسان            |
| ١٤         | ٤- سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت  |
| 1.4        | ۵- الاستعداد للموت                 |
| ۲.         | ١– الاحتضار وسكرة الموت            |
| rŧ         | المنزل الثاني: القبر               |
| 11         | ١ – وحشة القبر وضيقه وغربته        |
| 77         | ٢- جُستَم الأعمال وتلازمها للإنسان |
| <b>'Y</b>  | ٣- ضغطة القبر                      |
| ۲۸         | 1- تناخر الأجسام                   |
| 19         | ۵- المساءلة في القبر               |
| ۲۱         | ي<br>المنزل الثالث: يوم القيامة    |
| <b></b>    | ١- البعث من القبور ونفخ الصُور     |
| ٣٤         | آ- الحاسبة                         |
| <b>5</b> 0 | ٣- الصراط                          |
| <b>T</b> Y | 2- شهود يوم القيامة                |
| <b>7</b> 9 | المنزل الرابع: الجنة والنار        |
| ٤٥         | المنجبات والملكات                  |
| ٤٥         | ١- المنجيات                        |
| ٤٦         | ١- العمل الصالح                    |

| الصفحة | العنوان                      |
|--------|------------------------------|
| 07     | ۲– الشهادتان                 |
| 04     | ٣- طاعة الله تعالى           |
| 0 \$   | ٤ – التمسك بالثقلين          |
| 01     | ألف: القرآن                  |
| 00     | ب: العترة                    |
| OY     | ٥- التقوى                    |
| 75     | ٦- التوبة                    |
| 75     | ٧- الاخلاص                   |
| 10     | ٨- النيّة الحسنة             |
| 77     | 9- جهاد النفس                |
| 77     | ألف: محاسبة النفس            |
| 74     | ب: منع النفس عن المشتهيات    |
| 7.4    | ج: ترك المعاصي وفعل الواجبات |
| 79     | د: ترويض النفس وتأديبها      |
| 19     | هـ اتهام النفس               |
| ٧.     | ١٠ - التفكير                 |
| 41     | ١- أداء الفرائض              |
| ٧٤     | ١٢- الصمت وحفظ اللسان        |
| 77     | ١٣- الذكر                    |
| 77     | ١٤ - تبذ الدنيا              |
| YA     | ا الهاكات                    |
| 44     | ١- متابعة الشيطان            |
| 44     | ٢- الاغترار بالدنيا          |
| ٨٢     | ٣- الغفلة                    |
| AO     | ٤- الذنوب و الخطايا          |
| 44     | ٥- الأمل                     |
| 49     | الخاتمة: صفات أهل الآخرة     |
| 90     | لفهرس                        |